

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذُرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَنَّ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَا دَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ أَن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَانُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوآ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ شَلْ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓ أَنُوۡ مِنُ كَمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَّى شَيَطِينِهِمْ قَالُواْإِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ١ أُلَّهُ يَسْتَهْزِعُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ فَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَةُ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارِجِت تِجَدَرتُهُمْ وَمَاكَانُواْمُهْ تَدِينَ

مَثَلُهُمْ كُمَثُلُ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتُ مَاحُولُهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ١ صُحُّ بُكُمُّ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠ أَوْكَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَيْعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ لَصَّواعِقِ حَذَرًا لْمَوْتِ وَاللَّهُ مُعِيطُ بِالْكَنِفِينَ ١ يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلُوْشَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُّ فَكَلَّ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ

وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكَلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا أَرْكُلُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن تَمَرَةٍ رِّزْقَا ْقَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَامِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِء مُتَشَيِها ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ اللَّهِ مَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلَا يُضِلُّ بِهِ عَصَيْرًا وَيَهْدِي بِهِ - كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَنقِهِ ء وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَ تَا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَنُونَ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠٠



وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَيْحَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓ أَ أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَانْعَلَمُونَ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا أُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَّبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَؤُلآء إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ الله عَادَهُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكْنُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِ كُمْ ٱسْجُدُواْ لِلْاَدَمَ فَسَجَدُوٓ أَإِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَوَّكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ المَّ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ٢٠٠ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطِكُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ فَنَلَقِّينَ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَكَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ مُواُلنَّوَّابُ الرَّحِيمُ ٢

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخُونَ عُلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعُزَنُونَ ٢٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَنَبِي إِسْرَةِ يِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْغَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَمْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ ١٠٠ وَءَامِنُواْ بِمَآأَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِ بِلْمِ - وَلَا تَشْتَرُوا إِعَا بَتِي ثَمَنَّا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ ١ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ١٤٥ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ٢٠٠٠ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئَبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ فَي وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّاعَلَى ٓ لَٰحَشِعِينَ اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١ يَبَنِيٓ إِسْرَءِ بِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيٓ ٱلَّتِيٓ أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَا لَعَالَمِينَ ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١



وَإِذْ نَجَيَّنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّءٌ مِّن زَيِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ فَ وَإِذْ وَعَدْنَامُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ٥ أُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢ وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ ٢ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ إ إِلَى بَارِبِكُمْ فَٱقْنُلُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ وَ إِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ٥٠ ثُمَّ بِعَثْنَكُم مِّنُ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ وَظَلَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَكَّ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِتْتُمُ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغُفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١١٥ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَالَّذِي فِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ٢٠٠٠ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَقُلْنَا ٱصْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِ فَأَنفَجَ رَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنًا قَدْعَ لِمَ كُلُ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمَّ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزُقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ وَإِذْ قُلْتُ مْ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَعَلَىٰ طَعَامِ وَرَحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسُتَبْدِلُونِ ٱلَّذِي هُوَأَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَخَيْرٌ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمْ وَضُرَبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِمِنَ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١



إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّنِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَ قَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُ وا مَآءَ اتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ١ أَمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ عَلِمْ تُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ١ فَعَلْنَهَا نَكُلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخُلُفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِإِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُن كُمْ أَن تَذْبَحُواْبَقَرَّةً قَالُوٓ ٱلْنَاخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضُ وَلَا بِكُرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْكُلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ١ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْ نُهَا قَالَ إِنَّهُ ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ١

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبُّكُ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ مِيقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَاذَلُولُ أَلَّا اللَّهُ لَاذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْفَى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيةً فِيهَأْقَ الْوَاْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١٠٥ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارَةُ تُمْ فِيهَ أَوَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ١٧ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ شُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْأَشَدُّ قَسُوةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ أَأَتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَرَيِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ ١



أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 🖤 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنْذَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قَلِيكًّ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنُبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّايكُسِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنِّكَارُ إِلَّا أَسِّكَامًا مَّعَـٰ دُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٥ بَكَامَن كَسَبَ سَيِّتَ لَهُ وَأَحَطَتْ بِهِ عَظِيتَ تُهُ فَأُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَنِقَ بَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ لَاتَغُبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إحسانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْمَسَحِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ٥

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١ ثُمَّ أَنتُمْ هَلَوُلآء تَقُنُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥٠ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا اللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥٠ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَابِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْ نَامِنْ بَعُدِهِ عِ إِلرُّسُ لِ وَءَ اتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهُوَيَ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنْلُونَ ٥ وَقَالُوا قُلُو بُنَاغُلُفُ ۚ بَلِ لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞

وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَى أَلَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (١) بِئْسَكُمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ مَ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ فَبَآءُ و بِعَضَبِ عَلَى غَضَبِ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَاتِ مُهِينً ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَا لَحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلْلِمُونَ ١ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُ فَرِهِمُ قُلُ بِئُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ عَإِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ اللَّا



قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَاللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدَ أَبِمَا قَدَّ مَثَ أَيْدِي مِمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلظَّالِمِينَ وَ لَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَصَ ٱلتَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُا لَفَ سَنَةٍ وَمَاهُو بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَنَ لَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الله مَن كَانَ عَدُوًّا يِّلَهِ وَمَكَيْهِ كَيْهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُمْلُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُقٌّ لِلْكَنفِرِينَ ١٠ وَلَقَدُأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَاينتِ بَيِّننتٍ وَمَايَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ١ أُوَكُلُّما عَنهَدُواْ عَهدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَلَمَّاجَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

وَٱتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَنْ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَآ أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا ۚ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَامَايُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْ وَرُوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِّينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَالهُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِئْسَ مَاشَرُواْبِهِ عَالَكُ وَأَبِهِ عَالَكُ وَأَبِهِ عَالَمَ مَا شَرَواْبِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لُّوكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ ١ مَّا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن زَّبِّكُمٌّ وَٱللَّهُ يَخْنَصُّ برَحْ مَتِهِ عَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّ لِٱلْعَظِيمِ



اللهُ مَانَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَا أَوْمِثْلِهَا اللهِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّكَمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَانَصِيرٍ ١٠ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَبِٱلْإِيمَٰن فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ فَ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنَابِ لَوْيَرُدُّ ونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّ الرَّحَسَلًا مِّنْ عِندِأَنفُسِهِم مِّنْ بَعَدِ مَانَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْحَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ا وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَمَانُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهِ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَارَيُّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلُهُ الْوَابْرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهِ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجُرُهُ وِعِندَرَيِّهِ وَلَاخُونَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الله

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرِيٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَيٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَأَلَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ شَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَحِد ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ۚ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتُمَّ وَجُهُ اللَّهِ إِنَ اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمٌ اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمٌ الله وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا السُّبْحَنَةُ مِللَّهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ الْأَرْضَ كُلُّ لَّهُ وَعَانِنُونَ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ مَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ اللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ٓ ءَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمُ تَشَكَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْحَبِ ٱلْحَجِيمِ اللهِ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنِّعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمُدُنُّ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓ آءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنْبَيَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَا وَتِهِ عَأُولَتِ إِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرْ بِهِ -فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ يَبَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَاذُكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنِّي وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشَ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَاعَدُلُ وَلَا نَنفَعُها شَفَاعَةٌ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ١٠٠ ١ ١٥ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَيْ إِبْرَهِ عَمَرَتُهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيِّتَي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي وَعَهدنآ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَأَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَع ٱلسُّجُودِ ١ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِّ قَالَ وَمَنَكَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقِلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ



وَ إِذْ مَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَ إِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا نَقَبُّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَلِيْنَاۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ كَنَّا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِ عِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ وِفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ (١) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمُّ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَوَصَّىٰ بِهَ آ إِبْرَاهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنبِنِي إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَنْهَكَ وَإِلَنْهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقَ إِلَّهَا وَحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ عِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كَسَبْتُم وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كَسَبْتُم وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كُسَبُتُم وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كُسَبُتُم وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَيَ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلُ بَلِ مِلَّةَ إِبْرَهِ عِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَهُا عَلَا مُنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمْ وَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحَنُّ لَهُ مُسْلِمُونَ لَيْ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نَوَلُواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَلِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَعُنُ لَهُ عَكِيدُونَ اللَّهِ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ (١٠) أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَوَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَيُّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَدَةً عِندُهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٤٥ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَاكسَيتْ وَلَكُمْ مَّاكُسُبْتُمُّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١



اللهُ مُ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّا لَهُمْ عَن قِبْلَامُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَأْ قُل لِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُ رَّحِيمٌ اللَّ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّكَآءِ فَلَنُو َلِّي نَّكَ قِبْلَةً تَرْضَنَهَاْ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّايَعْمَلُونَ ١ وَلَبِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنْهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضِ وَكَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَهُم مِّنُ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّا فَرِيقًامِّنْهُمْ لَيَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ الْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُوَمُولِّهَا ۖ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَا لُمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُهُ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إِنَّ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ إِلَى فَأَذْكُرُونِيَ أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْلِي وَلَاتَكُفُرُونِ ١٠ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ اللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ اللهَ

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبِلْ أَخْيَا } وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ وَأَلْبُلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتِ وَبَشِّرِٱلصَّبِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةُ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ أَوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَيِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ١٠٠٠ ١ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِراًللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَ مَرَفَالاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ١ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْمُكُن مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أَوْلَتِيكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَالِدِينَ فِيمَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ



الله عَمْ إِلَنهُ كُمْ إِلَنهُ وَحِدُّ لَا إِلَنهَ إِلَّاهُ وَالرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ وَالرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَار وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةِ وَتَصْريفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبَّالِلَّهِ وَلَوْ مَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ١٠٠٠ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْأَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِم وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ اللهُ يَتَأْيُّهُا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطِنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينُ اللهَ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ١

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا اللهُ وَكُوكَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْمُ اللهُ يَعْفِقُلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهُ تَدُونَ ١٠ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ ابْكُمْ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّاهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَّنَا قِلِيلًا أَوْلَتِكَ مَاياً كُلُونَ فِي بُطُونِهِ مَ إِلَّا النَّارَوَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ أُولَتِ إِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ١٠٥ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَنبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿



اللَّهُ لَّيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْ حَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عِدَوِى ٱلْقُرْبَ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَاهَدُوأً وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ١٧٠ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِي ٱلْقَنْلِي ٱلْخُرُ بِٱلْخُرُ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنْثَى بِٱلْأَنْتَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱلِّبَاعُ إِلَّا مُعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ۚ ذَالِكَ تَخُفِيفُ مِّن رَّيِّكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ اللَّهِ مَا إِلَّهُ مَا إِلَّهُ مَا أَلِيمُ اللَّهِ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ١ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ وَفَإِنَّمَا ٓ إِثَّمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهَ عَلِيمُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُونَامُ عَلّامُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلّهُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْم

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ إِنَّ أَيَّامًا مَّعُدُودَاتٍّ فَمَن كَانَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِفَعِ لَدَةٌ مِّنَ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْ يَةُ طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِلصَّامِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةُ مُّنَ أَسَامِ أُخَرَيْرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَولَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَوَلِتُكَمِّمُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٥٥ وَإِذَاسَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِي قَرِيثُ أَجِيثُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ ﴿

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَكْنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِمِنَ ٱلْفَجْرِيثُمَ أَتِمُواْ ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَشِرُوهُ إِن وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهَ أَكَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ عَلَى اللَّهُ عَالَيْهِ عَلَى لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُو ٓ اٰأَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلُ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ عَنِ ٱلْأَهِ لَلْةِ قُلُ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّعَيُّ وَأْتُواْ ٱلْبُكِوبَ مِنْ أَبُوابِهَا ۚ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَكَلَّكُمْ نْفُلِحُونَ اللهِ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْلَدُوا أَإِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ١



وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفِفْنُمُوهُمْ وَٱخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ ٱخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَائِلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمُّ كَذَالِكَ جَزَّآءُ ٱلْكَفِرِينَ (١٩١) فَإِنِ ٱننَهُوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ يِلِّهِ فَإِنِ ٱننَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى لَظَالِمِينَ اللهِ اللَّهُ مُرالِكُ رَامُ بِٱلشَّهْ وَٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ إِنَّ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلَ لَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى لَنَّهُ لُكَةٍ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ وَأَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنُ أُحْصِرْتُمُ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي ۚ وَلَا تَحَلِقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَّى بِبَلْعَ ٱلْهَدَىٰ مَعِلَهُ وَهَنَكَانَ مِنكُم مَّ بِيضًا أَوْبِهِ عَأَذَى مِّن رَّأْسِهِ عَفَفِدْ يَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى لَخَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيَ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعُتُمُ أَيِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْ لُهُ، حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓ اْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهَ

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُمَّعَ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ الْكَجَّ فَلارَفَتُ وَلَافُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَكَزَّوَّ دُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ يَ أُولِي ٱلْأَلْبَابِ الله كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَ تُممِّن عَرَفَاتِ فَأَذُ كُرُوا اللّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَر ٱلْحَرَامِ اللهِ وَأُذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ، لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ١ أَمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلتَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُرُهُ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْأَشَكَدُذِكُرُ أَفْمِنَ ٱلنَّاسِمَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ أَنْ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّاكُسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ



﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعُدُودَاتِّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ ٱتَّقَىُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ وفِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ فَ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْ لِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِنَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ وَجَهَنَّمُ وَلِينْسَ ٱلْمِهَادُ ١٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ ۗ رَءُوفَ إِلْعِبَادِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّاهِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ فَي فَإِن زَلَلْتُ مِمِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ا هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَيْءِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ

سَلْ بَنِي ٓ إِسْرَءِ يلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةِ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ شَ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَسَخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ بِغَيْاً بِينْهُمَّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ - وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلطَّرَّآةِ وَزُلْزِلُواْحَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبِ إِنَّ يَشْكُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَّ قُلُ مَا أَنفَقَتُم مِّنُ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُ ١٠٠

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَخَيْرٌ لِّكُمْ وَعُسَى أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَشَرُّ لَكُمْ اللهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ شَيَّ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُ اللهِ عَوَالْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلِّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يُرُدُّ وَكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَ إِفْرٌ فَأُوْلَتَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ إِنَّ الْحَمْرِ اللَّهِ فَاللَّهِ وَٱللَّهُ عَنْ الْحَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَآ إِثْمُّ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُمِن نَفْعِهِ مَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُو ۖ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُّرُونَ اللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّاكُمْ



فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَيُ قُلُ إِصْلاحٌ مُلْمُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوا نُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحَ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةُ مُّوْمِنَ أُمَةً مُّوْمِنَ أَعَدُ مُ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتَكُمُ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّوْمِنُ خَيْرُ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَيْك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ -وَيُبَيِّنُ ءَايَلِتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ أَنَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُهُو أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقُرَنُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّٱلْمُتَطَهِّرِينَ نِسَآ قُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَٱعُلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَثِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُنْ ضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٠٠)

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ١٠٠٠ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآ بِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُ ١ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهُ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُهِ. بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنَكُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِٱلْآخِرِ وَبُعُولَهُٰنَ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ١ الطَّلَقُ مَنَّ تَانَّ فَإِمْسَاكًا بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَانُ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْءًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيَا ٱفْنَدَتُ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعَتَدُوهَا ۚ وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيَهِ كَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١١٠ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًاغَيْرَةًۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

وَ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ رَبِّ بِمَعْرُوفٍ أَق سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓ أَءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوّاً وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ عَوَاتَقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهَ وَإِذَاطَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُوا جَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ ذَٰ لِكَ يُوعَظُ بِهِ عَمَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ ١٠٥ ١ ١ ١ ١٥ ١ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْوَلُودِلَهُ وِزْقَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَاَّدً وَالِدَةُ إِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ وبِولَدِهِ - وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا وَإِنْ أَرَد تُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ أَوْلَادَكُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِٱلْمَعُرُونِ وَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُمُلُونَ بَصِيرٌ (٢٦)



وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُورَجًا يَتَرَبُّصَنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُ رِوَعَشْرَآ فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خِيرٌ الله وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْ تُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْأَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُ ونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغُ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُ وَآعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَآعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيثُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى لَوُسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَعَا بِٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ ا وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصَفُ مَافَرَضَتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُو ٓ اْأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ۚ وَلَا تَنسُوا ٱلْفَضْلَ بَيْنَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهَ

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَافِةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الله وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُورَجَا وَصِيَّةً لِأُزْوَجِهِم مَّتَكَّا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ فَ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ فَا وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعًا بِٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١ كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ لَكُمْ عَالِيتِهِ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ الله الله الم إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضُلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِينَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ نَنَ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لِلهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُ طُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ



أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٓ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْأَلَّا ثُقَاتِلُواً قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَ رِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ مَّ وَأُللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ ١ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓ أَأَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَاوَكُونُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَحَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُوْتِي مُلُكُهُ ومن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِنَّعُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِنَّعُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ وَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَمِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بنَهَ رِفَكَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنَّ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ عَفْسَرِ بُواْ مِنْ عُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ مُهُو وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالَّذِينَ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ ٱللَهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً إِلا ذُنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّحَيرِينَ وَلَمَّا بَرْزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْرَبِّنَ آَفُرِغُ عَلَيْنَا صَابِرًا وَثُبِّتُ أَقَدامَنَ اوَأُنصُ زَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرين ١ فَهُزَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُجَالُو بِ وَءَاتَكُ أَللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَة وَعَلَّمَهُ وَمِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَّ لِ عَلَى ٱلْمَالَمِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلْمَالَمِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ نَتْ لُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْسَالِينَ



﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلُّم ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَكَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقِنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةُ وُلا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَا وَتِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ - يَعُلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء وسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ وَفَا طُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ وَ اللَّهِ إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّينَّ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُّرُ بِٱلطَّعْفُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۖ وَٱللَّهُ سِمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ لَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا وَهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتُّ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ = أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُميتُ قَالَ أَنَا أُحِي - وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عَمْ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١١٥ أَوْكَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْي عَلَاهُ اللَّهُ بَعْدَمُوْتِهَا فَأَمَاتَهُ أَللَّهُ مِائَةً عَامِرْتُمَّ بَعْتُهُ وَقَالَكُمْ لَبِثْتً قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْبَغْضَ يَوْمِ إِقَالَ بَل لَبِثْتَ مِاْئَةَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَكَةً لِّلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَأَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوْلَهُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَعِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجُعَكُ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا جُعَدُ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا أَوَاعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٥ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْكِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِحُ عَلِيكُم اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبّهم وَلاَ خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ الله قُولُ مَّعَرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةِ يَتْبَعُهَا أَذَى وَٱللَّهُ عَنِي كَلِيمٌ لِآلًا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْبَطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ وَبِكَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ فَمَتَ لُهُ كُمثُلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وَصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّاكَسُبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفرينَ اللَّا



وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ وَتَثْبِيتَامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّةِ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَعَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ أَ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُهُ، فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبُرُ وَلَهُ وُرِيَّةٌ ضُعَفَآ وُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَنْفِقُواْ مِن طَيّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغُمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَمِيدُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغُفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ اللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذً كُرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١

الجنزن الجزن

وَمَاۤ أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن نَكْدُدِ فَإِتَ ٱللَّهَ يعُ لَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ١ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِيٌّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ لَكُ اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّا مِنْ اللَّالِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاء وَكَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِفَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللَّهُ عَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لايستطيعُونَ ضَرْبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَمُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياء مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمُ لَايَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَآوَمَاتُ نَفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواكَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمُ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ اْإِنَّمَاٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُوا ۗ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوا ۚ فَمَن جَاءَهُ ومُوْعِظَةٌ مِّن رَّيِّهِ عَفَانَنَهَى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٢٠٠٠ مَحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّكَفَّا رِأَثِيمِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ مَأَجُرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَإِن تُبَتُّمُ فَلَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَكَا تُظْلَمُونَ كَاكَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلُكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوكُفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١٠

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْعَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِثُ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ وَإِلَّهُ وَإِلَّهُ وَإِلَّهُ مَا لَكُ لَلَّ وَاسْتَشْهِدُوا شَه يدّين مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ ٱلشُّهَكَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُ مَا ٱلْأُخْرِيْ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْعُمُواْ أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أُور كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى ٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓ أَ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَكَرةً حَاضِرةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُنُهُ وَهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاَّرُ كَاتِبُ وَلَاشَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقُ أَبِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ



﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَنُّ مَّقَبُوضَ أَنَّ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمٌ قَلْبُ أُووَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ سَعُولُ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِ كَيْهِ - وَكُنُّهِ -وَرُسُلِهِ عَ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُّسُلِهِ عَ وَقَ الْوالسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَغُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١١٥ لَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَامَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا آؤُ أُخْطَأُنَّا رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنا وَلا تُحكِمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ﴿ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَكْنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ شَ

## النورة العنبان الَّمْ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُوَ الْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ اللَّهُ لَا أَلَكُ ٱلْحِكَ ٱلْحِكَ الْحِكَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٢ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَنِيزُ ذُو ٱننِقَامِ ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَىٰ وُ وَالْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ٥ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ في ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهُ إِلَّاهُ وَٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ١ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايِئُ مُّحَكَمَتُ هُنَّا أُمُّ ٱلْكِنْدِ وَأُخُو مُتَسَلِبِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَسَكِهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْمِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْمِيلَهُ ۗ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ۦ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنا ۗ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلْأَ لَبَكِ ۞ رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبَ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ [

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَينِ عَنَّهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ اللهِ كَدَأْبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهِ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةُ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةُ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْمَايْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عِ مَن يَشَاءُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِ ٱلْأَبْصَكِ إِنَّ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِّ ذَالِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَّ وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهُ عَندَهُ وَمُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّ أَوُّنَيِّتُكُمُ بِخَيْرِمِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَرَبِّهِ مْرَجَنَّكُ أُوُّنَيِّتُكُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُّطَهَّكُرَةُ وَرِضُونَ فُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللَّهُ



ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ ٓ إِنَّنَاءَ امَنَّ افَّاعُفِ رَلَنَا ذُنُو بَنَ اوَقِنَا عَذَابَٱلنَّارِ ۞ ٱلصَّعبرِينَ وَٱلصَّعدِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَادِ ١ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ وَلَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَتِ كَةُ وَأَوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآ بِمَا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابِ إِلَّا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُدُواْ قَ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِٱلْعِبَادِ أَنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِجَايَنتِٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّئَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُـُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَّنْصِرِينَ 📆

أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِئَاب ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ١ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمُ فِي دِينِهِ مِ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ كَا اللَّهُ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ قُلُ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ ٱلْمُلْك مِمَّن تَشَاء وَتُعِنُّ مَن تَشَاء وَتُعِنُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاآُء بيدِكَ ٱلْخَيْر إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْ لِي وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيَّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَةُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١ قُلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَحْءٍ قَدِيرُ شَ

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

يَوْمَ تَجِدُكُلُ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَاعَمِلَ سُوِّءٍ تُودُّ لُوْأَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدُا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥوَٱللَّهُ رَءُوفُ ۚ بِٱلْعِبَادِ ۞ قُلَ إِنكُنتُمْ تُحِبُّونَٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحيتُ إِنَّا قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَكَ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَيْفِرِينَ (٢٠) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ثُرِّيَّةَ أَبِعَضُهَا مِنْ بَعْضِ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّيَ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٢٠) فَلَمَّا <u> وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ</u> وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأَنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ١ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولِ حَسَن وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلَهَا زَكِّرِيّاً كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَكُمْرَيْمُ أَنَّى لَكِ هَنذاً قَالَتْهُوَ مِنْ عِندِٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاهُ بِغَيْرِحِسَابٍ ٧

هُنَالِكَ دَعَازَكَرِبَّارَبُّهُ،قَالَ رَبِّ هَبْلِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْحَدُّ وَهُوفَآيَهُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ قَالَ رَبّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ تِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيٓ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثُةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزَّا وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُرِ (اللهُ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكُمْرُيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّ رَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ فِسَاءَ ٱلْعَلَمِينَ أَنَّ يَكُمُّرِيهُ أَقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ فَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَيْحِكَةُ يَكُمْرُيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١٠

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَهُ لَا وَمِنَ ٱلصَّدِلِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللَّهُ يَخَلُقُ مَا يَشَاءَ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ٤ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ 🚇 وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ أَنِي قَدْجِتْ تُكُم بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَيِّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَ وَٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِي أَللَّهِ وَأَبْرِي أَلْأَكُمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِّتُ كُم بِمَاتَأَكُلُونَ وَمَاتَدَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الْ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُ، بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْحَكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِن رَّبِكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ أَن اللهِ اللهِ الْحَسَّ عِيسَم مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِ يُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَادُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ



رَبِّنَاءَ امْنَا بِمَا أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرِّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مُعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ۞ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَيْرُ ٱلْمَكرِينَ ١ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَيْ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ١٠٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّ بُهُمْ مَعَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَنْصِرِينَ أَنْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَنتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ٧٠٠ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ٥ مَثُلَعِيسَىٰعِندُٱللَّهِ كُمْثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَ هُ ومِن ثُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ١٥٥ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠٥ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّزَنَبْتُهُلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ اللَّهُ

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِالْمُفْسِدِينَ ١٠٠ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّانَعُ بُدَإِلَّا ٱللَّهَ وَلَانُشْرِكَ بِهِ عَشَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَادُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ إِنَّ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِلِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآأُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّلْمِنَ بَعْدِهِ عُأَفَلا تَعْقِلُونَ ١ هُ أَنتُمْ هَكُولًا وَ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ -عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ (أَنَّ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِنكانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ اَلَّهُ وَإِنَّ وَٱللَّهُ وَإِنَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَدَّت طَّآبِهَ أُمِّن أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ لَشُهَدُونَ ٥

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبِطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبِطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ وَقَالَت ظَايِفَةٌ مِّنْ أَهُل ٱلْكِتنب امِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَكُدُ مِّثُلَ مَا أُوتِيثُمُ أَوْبُحَا بُولُمُ عِندَرَبِّكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ اللهُ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ عَمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّ ل ٱلْعَظِيمِ ١ ٥ ٥ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِهِ ٤ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ٤ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِماً ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ نَ بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهُدِهِ - وَأُتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَّتُرُونَ بِعَهُدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيَ لِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ مَا كَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّ بُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئلَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ (١٠) وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَكَيْحِكَة وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَالًّا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنِقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَآءَ اتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةِ ثُمَّجَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ ۗ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقُرَرْتُ مُ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوا أَقَرَرُنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَامُعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ١ فَمَن تُوَلَّى بِعُدَدُ وَالْكَ فَأُولَتِمِكَ هُمُ ٱلْفَكْسِقُونَ ١ أَفَغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَاوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللهِ

قُلْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآأُنْ زِلَ عَلَيْ نَا وَمَآأُنْ زِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسَلِمُونَ فَي وَمَن يَبْتَغِ غَيْر ٱلْإِسْكَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنَهُمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ أُولَيَهِكَ جَزَآؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعُنَكَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ كَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّالُّونَ فَي إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُّ فَكُن يُقْبَكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفۡتَدَىٰ بِدِّی اَ وُلَیۡمِ كَ لَهُمۡ عَذَابُ ٱلِیمُ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِینَ ١



لَن نَنَا لُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَحُبُّونَ وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ الْأَكُالُطُعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِي ۗ إِسْرَءِ يلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَءِ يلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰثُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَاتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِين اللهُ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُوْلَيْ إِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٤٤ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَتُ ابِيِّنَتُ مُّقَامُ إِبْرَهِيمِّ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ وَاللَّهُ مُل الْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَاينتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدً عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ١٠ قُلُ يَتَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهُكَ آءُ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَربِهَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُتُلَى عَلَيْكُمْ ءَاينتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ أَوْ مَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَانِهِ ء وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ أَنَ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْ كُرُواْ نِعُمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعُدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفُرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كُذَاكِ يُبَيّنُ ٱللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ نَهُ مَدُونَ اللهُ وَلْتَكُن مِنكُمُ أُمَّةُ يُدّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ٥ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَأُوْلَيَإِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَا يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ (١٠٠٠) تِلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِّلْعَالَمِينَ

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَتُنْهُونَ بِأُللَّهِ وَلَوْ عَنِ ٱلْمُنكَرِوتُونَ بِأُللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَايِبُلُوكُمُ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون شَخْرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَإِلَّا بِحَبّْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِك بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِيَآءَ بِغَيْرِ حَقَّ ۚ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠ اللَّ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَآيِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ١٠ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَيْهِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١ وَمَايَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينَ اللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينَ



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَيْمِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَ مَثَلِ ربيحٍ فِهَا صِرُّ أَصَابَتَ حَرْثَ قَوْ مِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغَضَآهُ مِنْ أَفُوا هِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ قَدْبَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١ هَنَأْنَتُمْ أَوُلآء تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئبِكُلِّهِ عَ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْءَامَنَّا وَإِذَاخَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمْ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يُفَرَحُواْ بِهَ أَوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا إِنَّا وَإِذْ عَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَ أَوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ آنَ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِوَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ آن إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُنزَلِينَ إِن اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَنْدَايُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَنفِ مِّنَ ٱلْمَكَيْمِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِنَطْمَعِنَّ قُلُوبُكُم بِيِّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِ زِٱلْحَكِيمِ شَ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ الْوَيَكُبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوكِ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوكَ الله مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبُوٓاْ أَضَعَفَا مُّضَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ﴿ وَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أَعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ الله وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهَ



الله وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَّفُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلمُتَّقِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ طِينَ ٱلْفَيْظُ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَعَلُواْ فَكَحِشَةً أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللَّهَ فَأُسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٥٥ أَوُلَتِمِكَ جَزَاقُهُم مَّغْفِرَةٌ مِن زَّيِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ لَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ١٠ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الله هَنْدَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدِّى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنُتُم مُّؤْمِنِينَ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّٱلظَّلِمِينَ ١

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفرينَ اللَّا أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّنْكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَانُؤُ تِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عَ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ ١٠٠ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي ٓ أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ فَالنَّهُمُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسِّنَ ثُوابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِثُ ٱلْحُسِنِينَ ﴿

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ اللهُ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَك حُمَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٠٠٠ سَـ اللَّهِ في قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلُطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثُوَى ٱلظَّلِمِينَ ١ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ } حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَكَزَعُتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَكِيْتُم مِّنَ بَعَدِ مَآأَرَكُمُ مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنِكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ شَ اللَّهُ المَّكِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىكُمْ فَأَتْبَكُمْ عَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَامَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعَدِ ٱلْعَيِّرَ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِّنكُمْ وَطَآبِفَةُ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنْهُ مُهُمْ يَظُنُُّونَ بِٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقّ ظُنَّ ٱلْحُهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْةٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ رِبِّلَّهِ يُخَفُّونَ فِي أَنفُسِمٍ مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّاقْتِلْنَا هَاهُنَّا قُلُ لَوْكُنَّمْ فِ بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُٱلْقَتُلُ إِلَىٰ مَضَاحِعِهِمَّ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقِي ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ كِلِيمُ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسَّرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحِيءَ وَيُميتُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أُوُّمُتُ مِ لَمَغْفِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرُمِ مَّا يَجُمَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرُمِ مَّا يَجُمَعُونَ ﴿

وَلَيِن مُتُّمَّ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ (١٠٥٠ فَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ (١٠) إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ - وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوكَّفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١ أَفَمَنِ أَتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايكتِهِ وَيُزَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئلب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَاذاً قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَمَآ أَصَكِبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِٱدْفَعُوٓاْ قَالُواْ لَوْنَعُلَمُ قِتَالَا لَا تَتَبَعْنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْر يَوْمَبِنْ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمٌّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكُتُمُونَ ١٠ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدَّرَءُ وَاعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواتًا بَلْ أَحْياآةُ عِندَ رَبِّهِمْ يُزْزَقُونَ ١١٠ فَرِعِينَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ع وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ اللهُ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُوْمِنِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ



فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّءُ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضُلِ عَظِيمٍ ١٠ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآ ءَهُ وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا يَحْنُ زِنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرَ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعً يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمُّلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّإَنْفُسِمٍ مَّ إِنَّمَانُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ أَإِتْمَا وَلَمْ مَ عَذَابٌ مُ عِينٌ إِنَّ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرُّ لَهُمْ الْسَيْطَوَّ قُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عِيَوْمَ ٱلْقِيكَ مَا جَ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

لَّقَدۡ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوۡلَ ٱلَّذِينَ قَالُوۤ ۚ الْإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ ۗ وَنَحُنُ أَغُنِيٓآ هُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ شَ ذَلِكَ بِمَاقَدَ مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ١ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَ بِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَلِقِينَ ﴿ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدُكُذِّ بَرُسُ لُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَبِٱلْمُنِيرِ ١ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْوُتِّ وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَ تَوْفَانُوحُنِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلذُّنْيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ ١ ﴿ لَتُبْلَوُنَ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمَعُ مَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَكَ كَثِيرًا وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١



وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيتَنِقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَنَا بَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْ بِهِ عَنَا قَلِيلًا فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتُواْ وَيُحِيُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ هُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيِكَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنذَا بِكَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَٱلنَّارِ شَ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزُ لْتَهُو مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ١ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَامُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَنِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَّرْعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ اللَّهِ رَبِّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِّن كُم مِّن ذَكُرُ أَوْ أَنْتَى بِعَضُكُم مِّنَ بَعْضَ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَك رِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنَّهُمْ سَيِّعًا يَهِمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ تَحْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُبُواً بَا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَكُسُّنُ ٱلثَّوَابِ الْأَنْهَا لِهُ اللَّهُ عِندَهُ وَكُسُّنُ ٱلثَّوَابِ 'يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَدِ ١٠٠ مَتَكُ قَلِيلُ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَهَادُ ١٠ لَكُن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُكُولًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلاَّ بْرَارِ ١١٠ وَإِنَّامِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهُمْ خَسْعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا أُوْلَيْهِا كَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِن اللهَ سَريعُ ٱلْحِسَابِ إِللهَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ ابرُواْ وَرَا بِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 🕝 شُورَةُ النِّسَبُاءِ



## بِسْ وَاللَّهُ وَالرَّحْنِ ٱلرَّحِيَ

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسٍ وَبِحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ-وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَءَاتُواْ ٱلْيَنَكُمْ أَمُولَكُمْ مَ وَلَاتَتَبَدَّ لُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَاتَأْ كُلُواْ أَمْوَلَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا (أَ) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقَسِطُواْ فِي ٱلْيَنْهَي فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَانَعَدِلُواْ فَوَى حِدَةً أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ذَالِكَ أَدْنَىٓ أَلَّا تَعُولُواْ ١ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَا مِنَ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّ عَالَى إِنَّ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ لللَّهُ لَكُمْ قِيَكُمَا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّغُرُوفَالِ الْعَالَوْ الْمُأوا ٱلْيَكَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتْم مِّنْهُمْ رُشِّدًا فَٱدْفَعُوٓا ْ إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَ آإِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلِّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَبْهِمْ أَمُوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَللنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرُّ نَصِيبًا مَّفَرُوضًا ٧ وَإِذَاحَضَرَالْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكَمَى وَٱلْمَسَحِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَمُحْم قَوْلًا مَّعْرُوفًا ٥ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَ قُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا اللهُ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُم مِلْلَا كُرِمِثُلُ حَظِ ٱلْأَنشَينَ فَإِنكُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَّ وَإِنكَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِثَهُۥ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلْثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡدَيۡنِ ۚ ءَابَآ وُكُمۡ وَأَبْنَآ وُكُمۡ لَاتَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُورَ نَفْعًا فَرِيضَكَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١



﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَكُكُ أَزُواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ يَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُ نَ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مِّنْ بَعَدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنِ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَةً أَوِا مُرَأَةٌ وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أَخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلشُّدُسُ فَإِن كَانُو ٓ أَأَكُثُرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللهُ عَلَى حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَيْلِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُنْهِينٌ ١

وَٱلَّابِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآ إِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَكَةً مِّنكُمَّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوَفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا الله الله على الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَيْكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا اللَّهِ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ أُه لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّىٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْثُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُّ أُوْلَيْهِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِبُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرْهَا ۗ وَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١

وَإِنْ أَرَدُتُكُمُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجِ مَّكَابُ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىنَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَكُنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَلَقًا غَلِيظًا اللهِ وَلَا نَنكِحُواْ مَانكُمَ ءَاباً وَكُم مِن ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اللهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ عُكُمْ وَبَنَا أَكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّنَ كُمْ وَخَلَا تُكُمْ وَكِلَا تُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّاتِيٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُواتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيِّبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآ إِكُمُ ٱلَّذِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِبَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْمِلُ أَبْنَآيٍكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِينِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١



الله وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ -مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَجُورَهُنَّ فَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتَ أَيْمَن كُمْ مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضِ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ بِٱلْمَعْهُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَفِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخَدَانِ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ ثُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوا لَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (أَنَّ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا إِنَّ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَايَرَ مَانُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدُخِلُكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا الله وَلَا تَنْمَنَّواْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُّواً وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْلَسَبُنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِلَّهِ عِإِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهِ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُ كُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللَّهُ

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّكَآءِ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعُضَهُمْ عَلَىٰ بَغْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِم فَالصَّدلِحَاثُ قَننِنَاتُ حَنفِظَاتُ لِلْعَيْبِ بِمَاحَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا " إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا فَيْ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ آإِن يُرِيدَآ إِصْلَحَايُو فِي ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشْيَا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ لِهِ } وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِي عَذَابًا مُّهِ مِنَا اللهِ



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطُنُ لَهُ، قَرينًا فَسَآءَ قَرِينًا اللهِ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَا مَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمِ بِشَهِيدٍ وَجِتْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآءِ شَهِيدًا ١٤ يَوْمَبِذِيوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوّى بِهُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١ كُنَّ يَمَّا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَّرَبُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبَّا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنهُم مِّنْ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّن كُم مِّن ٱلْعَآ بِطِ أَوْ لَكُمْ شُكُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئْبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّكَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَلْهِمُ وَطَعْنَا فِي ٱلدِينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعُ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَا ٓ أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا آصْحَكَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَوْيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشَرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِاً فَتَرَىٓ إِثَّمَّا عَظِيمًا ﴿ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُكُمْ مَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١٤ ٱنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِ تَنبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّعْوْتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُّلآءِ أَهَدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ سَبِيلًا ٥

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (اللهُ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أُمَّ اللَّهُ أُمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَاءَ اتَكْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ ۚ فَقَدُ ءَ اتَّيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلِكًا عَظِيمًا الْ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ بِهِ عَوَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِعَا يَنتِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعَتُ اللَّهُ مَا الْكُلَّمَا نَضِعَتُ اللَّهُ الْمُعَالِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقِينَ اللَّهُ الْمُ الْمُعَالِقِينَ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُل جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا (أُنُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهِمَآ أَبَداً لَّكُمْ فِهَآ أَزُوا مُ مُّطَهَّرَةً وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٩٥٥ هَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمَننتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْ لِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِلَّةٍ إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٢٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَطِيعُواۡ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْهُمُ تُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥



أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآأُنزِلَ مِن قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوۤاْ إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ إِسمَا قَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْ نَآ إِلَّا إِحْسَنًا وَتَوْفِيقًا أَنْ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ مَ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللهُ وَمَآأَرُ سَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاء وكَ فَأُسْتَغُفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُ مُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۞ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْنَهُمْ مُثَّمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ١

وَلَوْ أَنَّا كُنُبِّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ أَأَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْمِن دِيَرِكُم مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُم أَوَلَوْأَنَّهُم فَعَلُواْ مَايُوعَظُونَ بِهِ - لَكَانَ خَيْرًا لَهُ مُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١١٥ وَإِذَا لَا تَيْنَعُم مِّن لَّدُنَّا أَجًرا عَظِيمًا ١٠ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٠ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْ إِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَّ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ١ وَالكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأُنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا اللهُ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضْلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنَّ بِيِّنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُلَيَّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٠ ١ فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشَرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْكَ بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوِّ تِيهِ أَجُرًّا عَظِيمًا ﴿



وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ٱخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ١ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِٱلطَّاغُوتِ فَقَانِلُوٓا أَوْلِيَآءَٱلشَّيْطَانِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَاهُمُ كُفُوا أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخَرَنَنَاۤ إِلَىۤ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلۡمَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴿ اللَّهُ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَاهِ ومِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآءَ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا اللهِ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِينَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفُسِكُ وَأَرْسَلُنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٧)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا فَ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهِ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ١١٥ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ- وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِ ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا ١ فَقَيْلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَـُدُ بَأْسَـا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفْلُ مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ٥٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١)



ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ اللَّهِ هَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُواْ أَتُريدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مُسَبِيلًا ﴿ وَدُّواْ لَوَ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُ وَامِنْهُمُ أَوْلِيٓاءَ حَتَّى مُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَخُذُ وهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُّ وَلَانَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَانْصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَآءُ وَكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلُوْسَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانَالُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُكُلَّ مَارُدُّ وَاْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ اْ إِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيهُ مَ فَخُذُوهُمْ وَٱقْنُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْكِمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ شُلْطَنَا مُّبِينًا ١

وَمَاكَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاأً وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْ لِهِ عَ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمِ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ فَدِيةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ أَوْ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠٠ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ ، جَهَنَّمُ خَالِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَاضَرَ بْتُمَّ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَكَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبُلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُو لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّا لَاللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ١٠٥٥ وَرَجَنتٍ مِّنْهُ وَمُغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَكُنكُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَأَفَأُوْلَيْكِ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَإِ فَأُوْلَيْهِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ ٥ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عِمْهَا جِرًّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِنْمٌ يُذْرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدَّ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِذَا ضَرَبْهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُ وَأُمِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنَّ ٱلْكَيفرينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةُ مِّنَّهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَّهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ والحِذّرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُم وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ يِنَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَسَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوۤ أَلْسُلِحَتَكُمُ وَخُذُواْ حِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابًامُّهِينًا ١ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ١ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَاءَ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا آرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِينِينَ خَصِيمًا ١٠

وَٱسْتَغْفِرِٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَكَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَلَا تُجْدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَ انُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا النَّ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّثُونَ مَا لَا يُرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١١٥ هَنَأَنتُمْ هَتَؤُلآء جَدَلُتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافَ مَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا فَي وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِراً لِلَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفُسِهُ -وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١٥ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّعَةً أَوْإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرِيَّ عَا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهُ تَنَّا وَإِثْمَامُّ بِينًا ١١ وَلَوْلَا فَضَٰلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ولَحَمَّتُهُ ولَحَمَّتُهُ الْمَكَةُ مِّنْهُمْ مَأْن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمَّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعُلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١



اللهُ لَاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَّجُونهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْمَعُرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَاآءَ مَنْ ضَاتِ ٱللّهِ فَسَوْفَ نُؤِّ لِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَانَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ عَمَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ عَهَنَّم وَسَاءَتُ مَصِيرًا ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِأُللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَا بَعِيدًا ان يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِ إِلَّا إِنْثَا وَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ١ اللَّهُ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ١١٠ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمُنِّينَّهُ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنِّ خُلُقِ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا اللهُ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُورًا ١٠٠ أَوْلَيْهِكَ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهِ ٱلْبَدَّاوَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١١٠ لَيْكُ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلآ أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجُزَيهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُمِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَر أَوْ أَنْتَى وَهُوَمُؤُمِنُّ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا (١٠٠٠) وَللَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَك فِي ٱلنِّسَآءَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤَوُّنُهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ - عَلِيمًا ١

وَإِنِ ٱمْنَ أَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَٱلْحُضرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَكَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرًا ١١ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ فَكَلاتَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَأَلْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُين ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ أُللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِّ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا الله وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١١) إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينٌ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا اللَّهُ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَّا بُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اللَّهُ



ا يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّ مِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأُللَّهُ أُولَى بِهِمَّا فَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوكِيَّ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ - وَٱلْكِتَبِٱلَّذِيَّ أَنزَلَ مِن قَبْلٌ وَمَن يَكُفُّرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَأُلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ فَقَدْضَلَ ضَلَلاً بَعِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ الْمَالُ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنَ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُبِهَا وَيُسْنَهُ زَأْبِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّا مِّ اللَّهِ مُ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَمُ نَسْتَحُوذً عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَعُكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلُ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱلنَّا إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مُّ مُّذَبَّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءِ وَمَن يُضِّلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ سَبِيلًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنِفِرِينَ أَوْ لِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَالُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا شُبِينًا ١١ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرِّكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجَدَلَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ مَّا يَفْعَ لُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١



ا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن نُبُدُواْ خَيْرًا أَوْتُخَفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِأُللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَيَقُولُونَ نُؤَمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٠٠ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ عَذَابًا شُهِينًا ١١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أُوْلَيْ كَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (أَنَّ يَسْتَالُكَ أَهْلُ ٱلْكِئْبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ فَعَفَوْنَاعَنِ ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَا مُّبِينًا ١٠٠ وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَبِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَقًا عَلِيظًا ١

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيتَ فَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاَينتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِياءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقُوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ أَبُلُ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٥ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ جُهَتَنَّا عَظِيمًا ١١٠ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَالُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَكُم بِهِ عِمِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱنِّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَنَانُوهُ يَقِينُا الْأِنْ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا هُ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ } وَيُومَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا (أَنَّ فَيُظُلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهُمْ طَيِّبَتِ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا إِنَّ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْعَنْهُ وَأَكْلِهِمَ أَمُوالَ لَنَاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللَّهُ لَكِين ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ أَلَاكُوا أَنْ كَالْزَكُوةَ وَٱلْمُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِهِمْ أَجْرًا عَظِيًا



ا إِنَّا أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِن بَعْدِهِ -وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَنُّوبَ وَيُونُّسَ وَهَـُرُونَ وَسُلَمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَنُورًا اللَّهِ وَرُسُلًا قَدَ قَصَصَىنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا ١ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنهِزًا حَكِيمًا اللَّهُ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ وبعِلْمِهِ عَلْمَ وَٱلْمَلَتِيِكَةُ يَثُمَهُ دُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ١١ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبُداً وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا ١٠

يَتَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَ لَهُ آلِكَ مَرْيَمُ وَرُوحُ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَاحِثُ سُبْحَنَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَا لُكُومَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٠ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًالِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْفُرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ - وَيَسْتَكُبِرْ فَسَيَحُشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُونِيهِمْ أُجُورُهُمْ وَنَزيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنَكُفُواْ وَٱسْتَكُبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ مَعَذَابًا أَلِيمًا وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهَ عَالَيُّا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمْ بُرْهَانُ مِّن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ١٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَلَىكُمُ ذِلْهُمْ فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ١٠

يَسْتَفَتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفَتِيكُمْ فِي الْكَاكَةَ إِنِ امْرُ قُلُا هَاكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَهُو يَرِثُهَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَلَا كَانَتَ الْتُنتَيْنِ فَلَهُ مَا الثَّلُتَانِ مِّا تَرَكَ اللّهُ وَلِسَاءً فَلِللّهَ كَرِمِثُلُ حَظِّ اللَّا ثَنيَيْنً وَاللّهُ وَلِسَاءً فَلِللّهَ كَرِمِثُلُ حَظِّ اللَّا ثَنيَيْنً وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِللّهَ كَرِمِثُلُ حَظِّ اللَّهُ ثَلَيْنً اللّهُ لَكُومِ مُن اللّهُ وَلِسَاءً فَلِللّهَ فِي كُلّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللّهُ اللّهُ وَلِسَاءً فَلِللّهُ وَكُلّ اللّهُ وَاللّهُ وَ



يَتَأَيّهُا اللَّهُ ا



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمْ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآأُهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآأَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكَّينُمْ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَكِمْ ذَالِكُمْ فِسُقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأُخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ أَلْإِسْلَامَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطِّيِّبَكُ وَمَاعَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَجِلُّ لَّكُورُ وَكَلَعَا مُكُمِّ حِلٌّ لَّهُمَّ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَاءَ اتَّيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ عَيْرَمُسَافِحِينَ وَلَامْتَخِذِي ٓأَخَدَانَّ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيْ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآ إِطِ أَوْلَامَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمُّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَةُ مَايُريدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ وَٱذَ كُرُواْ نِعَمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاتَّقَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَيَ أَلَّا تَعَدِلُواْ أَعَدِلُواْ هُوَأَقَرَبُ لِلتَّقَوَيُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَئِينَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ يَتَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَذْكُرُواْنِعَمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُ مْ عَنكُم وَاتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْهَ تَوكُّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ١ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ وَبِعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِي مَا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَبِنَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَءَامَنتُم بُرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضَتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَكُفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّكَاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّنَ عِجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُفَمَن كَفَرَبِعُ دَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوْآءَ ٱلسَّبِيلِ ١١٥ فَبِمَ نَقْضِهم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَعَن مَوَاضِعِهٰ ٤ وَنَسُواْحَظًامِّمَ ذُكِرُواْ بِهِ- وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنَّهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ



وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّانَصَكَرَىٓ أَخَذُنَا مِيثَنَّقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَفَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنْبَعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ إِنَّ يَكَا هُلَ ٱلْكِتَب قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثْمُ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُمْ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَاءَ كُم مِن ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُّ مُّبِينُ اللَّهُ مَن أَتَّبَعَ رِضُوانكُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ ، وَيَهْدِيهِ مَ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللُّهُ لُّقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْكِمُ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَيَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهُلِكُ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُ مَأْ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكرَىٰ خَنُّ أَبْنَكُو اللَّهِ وَأَحِبَّتُو هُو فَلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمُ بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقٌ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَأْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَتَأَهُلُ ٱلْكِنْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَيْقُوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ ءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًامِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ١ يَقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَانْزُنْدُ وَاعَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ١٠٠ قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِنَّ فِيهَا قَوْمَاجَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ أَنَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ١



قَالُواْ يَكُمُوسَيّ إِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَآ أَبَدَاً مَّا دَامُواْ فِيهَآ فَالْذَهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَدَتِلا إِنَّا هَنْهُنَا قَدِدُونَ ١ قَالَ رَبّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأُفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله الله وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ بِأَلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَٰنُكَ كُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ١ أَي لَينُ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١٨ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارُّ وَذَالِكَ جَزَّ قُواْ ٱلظَّالِمِينَ (أَ) فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفُسُهُ وَقَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ وَفَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَّا بَا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥكَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيدً قَالَ يَكُونَلُتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ

مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِنَفْسٍ أَوْفَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَاقَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُ مُرُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ آلاً إِنَّمَا جَزَ وَا ٱلَّذِينَ يُحَارِثُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصَلِّبُوا أَوْتُصَالًا وَتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفُواْ مِنَ الْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَنِهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْأَنَ لَهُ مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَكُ ولِيَفْتَدُواْ بِهِ عِمِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانْقُيِّلَ مِنْهُ مُّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ

يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَاً وَلَهُ مُ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوٓ ا أَيْدِيَهُمَاجُزَآءً بِمَاكُسَبَانَكُنلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِرُ حَكِيمٌ اللهُ يَتُوبُ مَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ أَلَوْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ,مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ ١٤ مَن أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَّا بِأَفُواهِ هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِن ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقُوْمٍ ءَاخَرِينَ لَوْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ لَمْ يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُمْ هَنِذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤْتَوُهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنْتَهُ وَفَكُن تَمْلِكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهِ فَتُنتَهُ وَفَكَن تَمْلِكَ لَهُ مِن يُ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْيُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُمْ مَلْهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّ



سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُم أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُم وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُم وَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٠ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَىنةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعَدِذَ لِكَ وَمَا أَوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شَ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَيَّةَ فِهَا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمُ مَهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْمِنَ كِنَب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَاتَشْتُرُواْ بِعَايِتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ١ وَكُنبُناعَلَيْهِمْ فَهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ فِٱلْمَانِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُكِ بِٱلْأَذُكِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْصِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَكَ فَارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتَ إِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٥

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓءَ اتَّنرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِيَّةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ١٠٠ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَعُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بِيِّنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوآءَهُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأَ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَكُمْ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ١٠ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُواآءَ هُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ١ أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥



اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَيَّ أَوْلِيَّاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتُوكُمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ١ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِم يَقُولُونَ نَخَشَىٓ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةُ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْرِ مِّنْ عِندِهِ - فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهُمْ نَدِمِينَ وَا وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَهَوَ لُآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنْسُوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحْبِّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ذَالِكَ فَضَلُٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( فَ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ (٥٠) وَمَن يَتُولَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ (٥٠) يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَجِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوَا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِيآء وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ١

وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّحَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًا ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ٥٠ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمْ فَكُسِقُونَ ( الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى هَلَ أُنَيِّئُكُم بِشَرِّمِن ذَاكِ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَعَض عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْوُتَ أَوُلَتِكَ شَرٌّ مَّكَانَاوَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل (أَنَّ وَإِذَاجَآءُ وكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَددَّ خَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ- وَٱللَّهُ أَعَلَمْ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًامِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحَتَ لِبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَنْهَ لَهُمُ ٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْلِهِمُ ٱلِّإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصَّنَعُونَ (١٦) وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةٌ غُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُواْ عَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزيدَ كَ كُثِيلًا مِّنَّهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِّكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوة وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًاْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

الجرزن الجرزن ۱۲

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرُنَاعَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (أَنَّ) وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ لَأَكُ لُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقَتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَايَعْمَلُونَ إِنَّ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيفِرِينَ ١٠ قُلْ يَا هُلُ مَا اللَّهُ اللَّ ٱلْكِنْبِ لَسَتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلِّإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ وَلَيْزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوُّمِ ٱلْكَلِفِرِينَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَٱلنَّصَارِي مَنْ ءَامَنَ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١ اللَّهُ لَقَدَأَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ وَأَرْسَلُنَا ٓ إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلُما جَآءَ هُمْ رَسُولُ إِمَا لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ١

وَحَسِبُواْ أَلَاتَكُونَ فِتَنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْثُمَّ تَاكَالُهُ عَلَيْهُمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّ لَقَدْكَفَرَٱلَّذِينَ قَالُوۤ إِإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمً وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكَبِينَ إِسْرَاءِ يِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ ١٠ لَّقَدْ كَفَرَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ قَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَامِنُ إلَنهِ إِلَّا إِلَنَّهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ مَعَذَابُ أَلِيمٌ ١٧٠ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ فَهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيكُمْ لِلْآ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِه ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وَصِدِّيقَةُ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ شُكِيْكُ لَهُمُ ٱلْأَيْكِ ثُمَّ ٱنظُرْأَنَّك يُوَّ فَكُونِ فَي قُلْ أَتَعَبُّ دُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلَيْمِ (١٧)

قُلْيَاً هُلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَا لُحَقِّ وَلَاتَتَّبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَلُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ اللهِ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَءِ يِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١ كَانُواْ لَا يَكَنَاهُوْنَ عَن مُّنكَرِفَعَلُوهُ لَبِئُسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ تَكْرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتُوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِبَئْسَ مَاقَدَّمَتْ لَمُعُمَّ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِهُمْ خَالِدُونَ ٢ وَلُوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياآءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنَّهُمْ فَسِقُونَ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ عَلَا وَهُ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُ مِ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَئُ ذَرِلكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَ انَّا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ١



وَإِذَاسَمِعُواْمَآ أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعَيْنَهُ مْ تَفِيضٌ مِرٍ ﴾ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَآءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَامَعَ ٱلشَّنهدِينَ ﴿ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَوِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَجَّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِنَآ أَوْلَيَهِكَ أَصْعَابُ ٱلْحَجِيمِ ١ لَا يُحْرَرُمُواْ طَيِّبَاتِ مَآ أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ عَمُؤْمِنُونَ اللَّهُ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغَوِ فِي ٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّدَتُّمُ ٱلْأَيْمَانَّ فَكُفَّارِتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَاتُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحُريرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَنَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٠٠٠

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ ١ إِنَّمَايُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنكُم مُّنكُونَ ١ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤاْ أَنَّ مَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَالْحَسِنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَةُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ لَلَّا لَا لَا لَا لَا لَا اللَّالَا لَا لَالْ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وبِٱلْغَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكَ فَلَهُ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْكُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرْمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآء مُّرَّمُ مُتَعَمِّد اللهِ يَعُكُمْ بِهِ عِدْ وَاعَدْ لِ مِنكُمْ هَدْ يَأْ الْكِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ فَي عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱننِقَامِ ٥



أُحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠٥ ١ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَ لَهُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيكَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدِّي وَٱلْقَلَيْهِ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓٱ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىء عَليمُ اللهُ اعْلَمُوا أَنْ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ١ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ﴿ قُلُ قُلُ لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُوْ لِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاتَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَلَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْعَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورُ حَلِيكُ إِنَّ قَدْ سَأَلَهَا قُوْمٌ مِّن قَبْلِكُم ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَنفِرِينَ اللَّهُ مَاجَعَلُ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَ آبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ لَيْ

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْكَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَمْ تَدُونَ فِنَ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱتَّنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُ مَامِنُ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقَسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْتَبَـٰتُمْ لَانَشْتَرِي بِهِۦثَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُنِيُ وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ﴿ فَإِنْ عَيْرَعَلَيْ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّاۤ إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُوۡلِيَانِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا أُعْتَدَيْنَا ٓ إِنَّا ٓ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَاللَّهُ فَالِكُ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَاۤ أَوۡ يَخَافُوۤ اْأَن تُرَدَّا يَمُنُا بِعَدَ أَيْمَننهمُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ (نَ



﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُحِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ إِنَّ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْ كُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَنةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيُّةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصِ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِ بِلَعَنكِ إِذْ جئَّتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا سِحْرُ مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْبِ وَبرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١ إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْبَ مَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ قَالُواْنُرِيدُأَن نَّأُكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَبِنَّ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّا هِدِينَ اللَّهُ

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمَ ٱللَّهُ مَّ رَبُّنَآ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِإِ وَ لِنَاوَءَ إِخِرِنَا وَءَ ايَةً مِّنكَ وَأُرْزُقُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّرْفِينَ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَرِّ لُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُبَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ مَذَابًا لَّا أَعَذِّبُهُ وَأَحَدُامِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُنِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ وَفَقَدْ عَلِمْتَهُ وتَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَافِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ إِنَّ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْ تَنِي بِهِ عَأْنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيُّ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ هَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّكُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبْدَارَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّا لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِ نَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا



وَلُوْجَعَلْنَكُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُ مِمَّاكَانُواْ بِهِ عَيَسْنَهُ رَءُونَ ١٠ قُلِّ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ ۗ كَنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَأَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله الله الله الماسكن في اليه والنَّهَارْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهُ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّي أُمِن تُ أَنْ أَكُونَ أَقُلُ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَن مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠٥ مَّن يُصْرَفُ عَنْ هُ يَوْمَعِ ذِفَقَدُ رَحِمَهُ, وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُو ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُفُوقَ عِبَادِهِ - وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهِ

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُشَهُ لَدَّةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبِيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىَّ هَلاَ ٱلْقُرْءَ انُ لِأُنذِرَكُم بِهِ عِومَنَ بَلَغُ أَيِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَإِنَّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْ فُونَهُ,كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَ بِئَا يَنتِهِ عِ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ الله وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُو ٱلْيَنَ شُرَكَا وَكُمْ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١٠٠ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَنَّهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ٢٠ ٱنظُرُكَيْفَكَذَبُواْعَلَىٓ أَنفُسِهِمُّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكٌ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبهم أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرّا وَإِن يَرَوّا كُلَّءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَأَحَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ هَلَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (0) وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهُلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْلَيْنَنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لُؤُمِنِينَ ٧

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبْلِّ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْ هُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ٥ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّاحَيَاثُنَا ٱلدُّنْيَاوَمَا نَحُنُّ بِمَبْعُوثِينَ آنَ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهُمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ عَدْخَسِرَ اللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَنَنَا عَلَىٰ مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايِزِرُونَ ١ وَمَاٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآإِلَّا لَعِبُ وَلَهُو وَلَهُ وَ لَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكَنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ٢٣ وَلَقَدْ كُذِّ بَتْ رُسُلُ مِّن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى ٓ أَنَاهُمْ نَصَرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَاعِي ٱلْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِعَايَةً وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ٢٠٠



اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّ يُرْجَعُونَ ١ وَقَالُواْ لَوُلَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ ١ مِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِعَا يَكِتِنَاصُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلْمَكَتِّ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجُعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْأَتَنَكُمْ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠ بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٓ أُمَمِمِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَهُمْ بِنَضَرَّعُونَ اللهِ فَلُولِا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذَنهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ ١

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٥ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ قُلُ أَرَّءَ يَتَكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهُرَةً هَلَيْهُ لَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٤٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَايكتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قُلُ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآ إِنْ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَيِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَفَلا تَنْفَكُّرُونَ ٥ وَأَنذِر بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ - وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ا وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ فُرَمَا عَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥

وَكَنَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيَقُولُوٓ أَأَهَلَوُ لَآءٍ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِ مِّنْ بَيْنِ نَأَ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَكِتِنَا فَقُلْ سَلَكُمُّ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنَ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (أَنَّ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٢٠٠٥ قُلِ إِنَّى نُهُيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلَّا أَيُّعُ أَهُوَآءَ كُمُّ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَكَذَّبْتُ مِبِدٍّ مَاعِندِي مَا تَسْتَعَجِلُونَ بِهِ عَإِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَنصِلِينَ اللهُ قُل لَّوْأَنَّ عِندِي مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِٱلظَّالِمِينَ 6 ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّاهُو ۚ وَيَعْلَمُ مَافِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَاتَسَ قُطْ مِن وَرَقَ ةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُّبِينٍ ٥



وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوَفَّىٰ كُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُ مِبِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُ كُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُّ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّئُكُمْ بِمَاكْنُتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ } وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ أَنَّ أُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ ١٠ قُلُ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّوا ٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ, تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَيِنْ أَنِجَىنَا مِنْ هَذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ آتَ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ١٠ قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمُ أَوْمِن تَحَّتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ٱنْظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۖ ٥ وَكُذَّبَ بِهِ - قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ١١ لِكُلِّ نَبَإِ مُّسَتَقَرُّ وُسَوِّفَ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنِنَا فَأَعْرِضُ عَنَّهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّ

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِمِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَنَّ وَذَرِ ٱلَّذِيكَ ٱتَّخَاذُواْ دِينَهُمْ لَعِبَاوَلَهُوَا وَغَنَّ تُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ عَ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعَدِلُ كُلُّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أَوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلْهِ مُرْجِماً كَانُواْ يَكُفُرُونَ فَي قُلِّ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آَعَقَا بِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسۡتَهُوتَهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدْعُو نَهُ وَ إِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَا قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِنَ نَالِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ۞ وَأَنَّ أَقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَٱلَّذِى ٓ إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ ۖ ۞ وَهُوَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونَ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّ



﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللهِ وَكَذَالِكَ نُرِي ٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٥ فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوكَبَّا قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ ٱلْاَفِلِينَ ١ فَلَمَّارَءَ اٱلْقَمَرَ بَازِغَاقَالَ هَاذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّاَّلِّينَ ﴿ فَكُمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَـةً قَالَ هَنذَارَبِّي هَنذَا أَكُبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكَقُومِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمَّا ثُشْرِكُونَ اللهُ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَآجُهُ.قَوْمُهُ. قَالَ أَتُحُكَجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَنِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْعًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ شَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَاۤ أَشُرَكُتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَأَ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ (اللَّهُ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمِ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ اللَّهُ وَتِلْكَ حُجَّتُ نَآءَاتَيْنَهَ آ إِرْهِم عَلَىٰ قَوْمِهِ عَنَرْفَعُ دُرَجُتِ مَّن نَشَاءً إِنَّا رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنِقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَكَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُ وَكُسُلَيْمُنَ وَأُنُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـُرُونَ وَكَذَالِكَ نَجَرَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مُدِّلًا لَهُ وَزَّكُرِيَّا وَيَحْنَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسُّكُلُّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ (٥٠) وَ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّكُهُمْ وَ إِخْوَنِهِمْ وَٱجْنَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ كَا ذَٰ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٥ أُولَيْهَكُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبُ وَٱلْمُكُمِّ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بَهَا هَنَوُ لَآءِ فَقَدُ وَكَلْنَا بَهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَابِكَيفِرِينَ (١) أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَيْهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلُلَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ

وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِإِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِي مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ لَ تَجْعَلُونَهُ وَ الطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُ مِمَّا لَمُ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلا ءَابَا قُرُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَنذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارِكُ مُصدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِالْآ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٠٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلْ مِثْلُ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ بَاسِطُوٓ الْيَدِيهِ مَ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجُزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحُقّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَتَكُمْ بُرُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَاخَلَقَنْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمَّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآء كُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوُا لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزْعُمُونَ



﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكُ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١٠ فَا لِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَرَ حُسْبَانًا ذَٰ لِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلنُّجُومَ لِنَهَّ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ كُم مِّن نَّفْسِ وَرَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْفَصَّلْنَا ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ١٠ وَهُوَٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ عِنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا نُخُرْجُ مِنْهُ حَبَّا ثُمَّرًاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتٍ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَسَابِهُ ۗ ٱنظُرُوا إِلَى تَمَرهِ عِإِذَا أَثَمَرُ وَيَنْعِدِّ عِإِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَاَيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَ كَا عَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا ٓءَ ٱلِجِنَّ وَخَلَقُهُمَّ وَخَرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ شَ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ,وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَكُو جَاتُهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ١

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَكَ إِلَّاهُ إِلَّاهُوَّ خَلِقُ كُلِّ شَيء فَأُعْبُدُوهُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّشَىءِ وَكِيلٌ ١ لَا لَكُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَكْرُوهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَكِّرُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ قَدْ جَاءَكُم بَصَايَرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِ لَمْ عَوْمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا أُوَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ فَ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَنتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ وَلِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۖ ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُواْ وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ ۞ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوَاْ بِغَيْرِعِلْمِ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبّهم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّعُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِن جَآءَ تَهُمْ عَالِيُّهُ لُّيُوِّمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِئَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصِدَهُمْ كَمَالَمُ يُؤْمِنُواْ بِهِ عَ أُوَّلَ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١



﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَيَطِينَ ٱلَّإِنسِ وَٱلْحِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُحْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ الْفَعَيْرَاللّهِ أَبْتَغِيحَكُمَا وَهُوَٱلَّذِيٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمُ مُنَزَّلُ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقِّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّهِ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِةِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ وَإِن تُطِعَ أَكَثُرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُواَعْلَمُ بِالْمُهَتَدِينَ فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايْتِهِ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهُوا يِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللهَ وَذَرُواْ ظُنهِ رَا لَإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ شَ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ شَ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ مُلْفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِ مَ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرَكُونَ اللَّهِ أُوَمَن كَانَ مَيْـتَافَأَحْيـيُنكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ عَفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ رُفِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنِفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَنَّ وَكَذَا لِكَجَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرُ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا أَوْمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّا وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُّوَّمِنَ حَتَّى نُوَّتَى مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ وسَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَازُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُواْ يَمْ كُرُونَ ١٠



فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ ويَشْرَحْ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَامِ وَمَن يُردّ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيَّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَهَاذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَذَّ كُرُونَ شَ ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَبَّهُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمُعْشَرَ أَلِجُنَّ قَدِ ٱسْتَكُثَّرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسَّتَمْتَعَ بَعْضُ نَابِبَعْضِ وَبَلَغُنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُّوكَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَرِيمُ عَلِيمُ اللَّهِ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدَأَقَالُواْ شَهِدُنَاعَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهُمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ (ثَالَ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهَ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا عَنفِلُونَ آنَ

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّاعَكِمِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَيفِلِعَمَّا يَعْمَلُونَ إِنَّ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُوالرَّحْمَةِ إِن يَشَاأً يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمّا أَنْشَأَكُم مِن ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ الْآلَا إِنَّ مَا تُوعَــُدُونَ لَآتِ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللَّا قُلْ يَلقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنقِبَةُ ٱلدَّارُّ إِنَّهُ وَلا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ وْتَ وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّا ذَرّاً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًافَقَالُواْ هَاذَالِلَّهِ بزَعْمِهِ مَ وَهَاذَا لِشُرَكَايِبَ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآيِهِمْ فَكَلايَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيْصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ " سَاءَ مَايِحُكُمُونَ شَ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِيِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللَّهُ

النوزن النوزان المارزان المارز

وَقَالُواْ هَاذِهِ عَأَنْعُكُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا ٓ إِلَّا مَن نَشَاءُ بزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرَّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ ٱسْمَاللّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِ مِ بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَكَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَ أُ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰٓ أَزُورِجِنَا وَمُحَرِّمُ عَلَىٰٓ أَزُورِجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء مُسكَجْزِيهم وَصْفَهُمْ إِنَّهُ، حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَلا هُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهُ قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهَتَدِينَ ﴿ اللَّهِ هُ وَهُوَالَّذِي أَنشَأَ جَنَّتِ مَّعْرُوشَتِ وَغَيْرَمَعْرُوشَتِ وَأَلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَكِمُ اوَغَيْرَ مُتَشَيِهِ كُلُوا مِن تُمَرِهِ إِذَا أَثُمَر وَءَ اتُوا حَقَّهُ بِيوْمَ حَصَادِهِ وَ وَلا تُشْرِفُواْ إِنَّهُ اللهُ يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْخُطُوَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُّكُم بِنُّ اللَّهِ

ثَمَنِيَةَ أَزُواجٍ مِنَ ٱلضَّاأِنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيَانِّ نَبِّوْدِنِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَايْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَايْنِ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَينِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَينِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَينِ أُمْ كُنتُمْ شُهُدَآءَ إِذْ وَصَّاكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ لَا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَّسْفُوعًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْشُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَصَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْحَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُر ومِن ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ آأَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَالِقُونَ (اللَّهُ

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ وعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلآءَابَآ وُنَا وَلاَحَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ حَتَّىٰ ذَا قُواْ بَأْسَنَّا قُلُ هَلَ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ٓ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخَرُّصُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَىكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلُ هَلُمُ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ أَللَّهَ حَرَّمَ هَنذًا فَإِن شَهِدُواْ فَلا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوا ءَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَايَدِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بربّهِ مْ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ ١٥٠ اللهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ تَكَالُواْ أَتْلُ مَاكَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا ثُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ أَلَا ثُشْرِكُواْ بِهِ ع شَيْعًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْنُلُواْ أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَتِي نَخُنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمَّ وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرَ فَ وَلَا تَقْنُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُم وَصَّىٰكُم بِهِ عِلْعَلَّكُمْ نُعُقِلُونَ ﴿



وَلَانَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَاثْكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأُعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيُّ وَبِعَهُدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ١ وَأَنَّ هَذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ وَلَاتَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللهُ ثُمَّءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَهَنذَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَأَتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠٠ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَنزلَ ٱلْكِئَبُ عَلَىٰ طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبِلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتهم لَغَنفِلِينَ اللهُ أَوْ تَقُولُواْ لَوَ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمُّ فَقَدْ جَاءَ كُم بِيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنَّ ٱظَّلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ ٱسْنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصِّدِ فُونَ عَنَّ ءَايَكِنِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيُصِّدِ فُونَ ١٠٠

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَيْكُةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِ بَغْضُءَ ايَنتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَغْضُءَ ايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنُّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُل ٱننَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنكَظِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِيُّهُم مِاكَانُواْ يَفْعَلُونَ (٥٠) مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ، عَشْرُ أَمَثَا لِهَ آوَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَلَا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ إِنَّنِي هَدَىنِي رَبِّ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينَاقِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ثَالَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَعْيَايَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ مَرِيكَ لَهُ وَبِذَ لِكَ أُمِّرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ عَلَى اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُورَبُّ كُلِّ شَيَّءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّ عُكُم بِمَاكُنتُم فِيهِ تَغْنَلِفُونَ إِنَّ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتْهِ اللَّارْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتِ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَآءَاتَكُمُّ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِلْعَفُورُ رَّحِيمُ الْفَلْ





قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرُ ثُكَّ قَالَ أَنَا ْخَيْرُ مِّنْهُ خَلَقْنَني مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ إِنَّ قَالَ فَأُهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبُّرَ فِيهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ا قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١٠ قَالَ فَبِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ ثُمَّ لَا تِينَّهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنَهُمْ وَعَن شَمَآبِلِهُم وَلا تَجَدُأً كُثَرَهُمْ شَكِرِين (١٠) قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْهُ ومًا مَّذْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَيَهَادَمُ أُسْكُنَّ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْحَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١) فَوسُوسَ لَمُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَمُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ يِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَٰ كُمَا رَبُّكُمَا عَنَّ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ أَنَّ فَدَلَّنهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَكُمَاسَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجِئَلَةِ وَنَادَىٰهُمَارَبُّهُمَاۤ أَلَدُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا ٓ إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَا عَدُوُّ مُّبِينٌ لِيَ

قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْتَغَفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١ قَالَ ٱهْبِطُواْبَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُمُّ إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَا تَحَيُّونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ٢٠٠ يَبَنِي ءَادَمَ قَدُأُنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُورَى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَ لِبَاسُ ٱلنَّقُوى ذَالِكَ خَيْرُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَكِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ أَنَّ يَبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَآ أَخْرَجَ أَبُوَيْكُمْ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَ لِيُرِيهُ مَا سَوْءَ بِهِمَا ۗ إِنَّهُ وَيَرَكُمْ هُووَقَبِيلُهُ ومِنْ حَيْثُ لَانْرُوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٧٠ وَإِذَا فَعَـٰ لُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَاعَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَأُللَّهُ أَمَرَنَا بِهَأْقُلَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ١٠ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ أَنَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًاحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَاةَ ۚ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِياآءً مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم شُّهُ تَدُونَ آنَ



ا يَنَبَنِي عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدِ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ الشَّرَبُواْ وَلَا تُسْرَفُوا أَإِنَّهُ رُلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَوَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كَذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ إِنَّ قُلْ إِنَّمَاحَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَاوَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ ع سُلْطَنَاوَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعَلَمُونَ ﴿ آَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ اللَّهُ يَبَنِيٓءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُرْءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَاخُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْعَنَهَا أَوْلَتِهَكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٢ فَمَنْ أَظُلُمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنتِهِ ۚ أُوْلَيۡ كَ يَنَا أَكُمۡ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلۡكِئَبِ ۖ حَتَّىۤ إِذَاجَاءَ تُهُمۡ رُسُلُنَا يَتُوفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُ واْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ٢

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَرِقَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِّ كُلِّمَادَ خَلَتُ أُمَّةُ لَّعَنَتُ أُخْنَهَ أُخْنَهَ أَخْنَهَ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتُ أُخْرَكُهُ مَ لِأُولَكُهُمْ رَبَّنَا هَنَوُّكُآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانْعُلَمُونَ ٢ وَقَالَتُ أُولَىٰهُ مِلِأُخْرَىٰهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْل فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ (أَنَّ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَمُمْ أَبُونِ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلَّخِيَاطُّ وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ هُمُ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجِّزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ لَانُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۤ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَنَوْعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجَرِى مِن تَحِبْهُمُ ٱلْأَنَّهُ لَأُوَا الْكَالُواْ ٱلْحَامَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَى نَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَ نِنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقّ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجُنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعُمُلُونَ ٢

وَنَادَىٰٓ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْعَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ مِينَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنسَبِيلُ للَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ۞ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يُعَرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَنِهُمْ وَنَادَوْا أَصْعَبَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (نَا ١٠ هُ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَارُهُمْ لِلْقَاءَ أَصَّحَابِ النَّارِقَالُواْرَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ كَا وَنَادَىٰٓ أَصَّحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْمِ فُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغَنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنْتُمْ تَسْتَكُبِرُونَ ۞ أَهَنَوُكَاءَ ٱلَّذِينَ أَقَسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً إَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ (الله وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوۤ أَإِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٥ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْدِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيُوةُ ٱلدُّنِيَ أَفَالْيُومَ نَنسَىهُ مُركَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَنْذَا وَمَاكَانُواْ بِعَايَنِنَا يَجُحُدُونَ ٥



وَلَقَدْ جِثْنَاهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةُ لِتَّوْمِ يُؤْمِنُونَ (أَنَّ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأُوبِلَهُ مِيَوْمَ يَأْتِي تَأُوبِلُهُ مِيَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْجَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا آؤُنُرَدُّ فَنَعُمَلَ غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْ تَرُونَ ٢٠٥ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يُطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَوَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ عِأَمْرِهِ عِأَلَا لَهُٱلْخَاتَى وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ الدَّعُواْرَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٥ وَلَا نُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُثْمِّرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ - حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِكَذَالِكَ نُخُرِجُ ٱلْمَوْقَى لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ

وَٱلۡبَلَدُٱلطَّيِّبُ يَخۡرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذۡنِ رَبِّهِۦۗوَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخۡرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَنَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ٢ لَقَدُ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَفَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ٥ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَعْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَكَلَةُ وَلَكِكِنِّي رَسُولُ مِّن رَّبِ ٱلْعَكَمِينَ اللهُ أَبِلِّغُكُمُ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعْ لَمُونَ ١٠٠ أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرُمِّن رَّبِكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجِيَنْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ١٠٠ ١ ١ ١ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوُمِ ٱعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا نَنَّقُونَ وَ قَالَ ٱلْمَلا أُالَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِحِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ 🐿



أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُو نَاصِعُ أَمِينُ ﴿ أَوْ عَجَبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرُمِّن رَّيِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيكندِ رَكُمْ وَٱذْ كُرُوٓ الإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِقَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْ كُرُوّا ءَالْآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُونُ فُقْلِحُونَ اللهُ قَالُوا أَجِمُّ تَنَا لِنَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدُهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَّا فَأَنِنَا بِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللهُ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمُ رِجُسُ وَغَضَبُ اللهِ أَتُجَلِدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنِ فَٱنْظِرُوٓ اْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظرينَ ﴿ فَأَنِجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ,بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ وَ إِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقُوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَه عَيْرُهُۥ قَدْجَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ هَندِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١

وَٱذْ كُرُوٓ أَإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِعَادٍ وَبَوَّأَكُ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتَا فَأُذُ كُرُواْءَا لاّءَ ٱللّهِ وَلانَعْتُواْفِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِّن زَيِّهِ ۚ قَالُوۤ أَ إِنَّا بِمَ ٓ أَرُسِلَ بِهِ ۦ مُؤْمِنُونَ ٥٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُوٓ أَ إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ فَكَ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِ مَّ وَقَالُواْ يَنْصَالِحُ أَتْتِنَا بِمَاتَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٧ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يَحُبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَأَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ مَهَا مِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُنَّسَرِفُونَ ١

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُم إِنَّهُم أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ١١٥ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ اللَّهُ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًّا فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَأَ قَالَ يَنقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَ تُكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبَكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبُخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَا نُفْسِدُ وَأَفِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُومِنِينَ ٥ وَلَا نَقُعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِلَا وَتَبْغُونَهَا عِوجًا وَٱذَكُرُوٓ أَإِذَكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ ء وَطَآبِفَ أُلَّم يُوْمِنُواْ فَأُصِّبِرُواْحَتَى يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ



اللهُ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَنُخُرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَاقَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكُرِهِينَ ۞ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَا آَنَ نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّا آَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَاوَيَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَانِحِينَ ﴿ أَنَّ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَينِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيِّا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ اللهُ فَأَخَذَتُّهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَاۚ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْشُعَيْبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ أَنْ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُ أَبْلُغَنُّكُمْ مِسْلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَءَاسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَنِفِرِينَ إِنَّ وَمَآأَرُسَلْنَافِي قَرْيَةٍ مِّننَّبِيّ إِلَّا أَخَذُنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ١٠٠ ثُمَّ بَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ 😳

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَركنتِ مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرِيَّ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِيكَا وَهُمْ نَا يِمُونَ ﴿ أُوَأَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَى ٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ أَوَلَمْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَآ أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايسَمَعُونَ ١ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَ تُهُمُ رُسُلُهُ بِٱلۡبِيّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤۡمِنُواْ بِمَاكَذَّ بُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلۡكَیۡفِرِینَ اِن وَمَاوَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَآ أَكُثُرَهُمْ لَفُسِقِينَ اللهُ اللهُ عَمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعُدِهِم مُّوسَى بِاَيكِتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَأَنظُ رُكِيفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠

حَقِيقٌ عَلَيْ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدَّ جِعُّنُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ ۞ قَالَ إِن كُنتَ جئْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَآإِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١٠ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينُ اللهُ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِرُّ عَلِيمٌ إِنَّ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ١ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ١ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنحِرِ عَلِيمِ لَنَ ۗ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَلِمِينَ ١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١ قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ ١٠٠ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوا سَحَرُواْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآهُ و بِسِحْرِ عَظِيمٍ ١ ﴿ وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَّ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ إِنَّ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ فَغُلِبُواْ هُنَا لِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴿ وَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿



قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ﴿ وَإِنَّا قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَنَدَا لَمَكُرُّ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُواْمِنْهَا أَهْلَهَ أَفْسَوْفَ تَعْلَمُونَ (١٠٠٠) لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّ قَالُوٓ اْإِنَّا ٓ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠٥ وَمَانَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّآ أَنْءَامَنَا بِكَايِئتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَاَّ رَبِّنَآ أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ المُن وَقَالَ ٱلْكَارُمُن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَ تَكَ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيء نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ وَأَيْ الْمُوسَى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ الْإِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ مِن قَكُبُل أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعُدِ مَاجِئَتَنَاْ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَذُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٠٥ وَلَقَدُ أَخَذُنَّا وَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَندِهِ - وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتُ تُ يَطَّنَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَثُّهِ أَلاَّ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَاكِنَّ أَحُتُرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ (أَنَا) وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ لَنَّا فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلطُّلوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ (٢٠٠٠) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْيَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَين كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرِّسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُمُ ٱلرَّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ (٢٥) فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأُنَّهُمُ كَذَّ بُواْبِ كَايَٰنِنَا وَكَانُواْعَنُهَا غَيْفِلِينَ الْ وَأُوۡرَتۡنَا ٱلۡقَوۡمُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسۡتَضَّعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكرِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرَّكْنَا فِيهَ أَوْتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ بِمَاصَبَرُوٓاً وَدَمَّرْ نَا مَا كَانَ يَصِّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ 🕅

وَجَوْزُنَابِبَنِيٓ إِسْرَّهِ يِلَ ٱلْبَحْرَفَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَاۤ إِلَاهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَ أُو قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (١٠٠٠) إِنَّ هَنَوُلآءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فيه وَكَطِلُ مَّا كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ الْآَقَ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهَا وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ فَي وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّةُ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ الله ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ تَكَثِينَ لَيْ لَهُ وَأَتَّمَمْنَكُهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ۗ أَرْبَعِينَ لَيُّكَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنْبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكِنِي وَلَكِن ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وَفَسَوْفَ تَرَكِنِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَدَكَّ اوَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننك تُبْتُ إِلَيْك وَأَناْ أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ



قَالَ يَكُمُوسَينَ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُنُّكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَتِتِي وَبِكَلَمِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١ وَكُن مِّنَ لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَىءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُ وَا بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ (فَا سَأَصْرِفُ عَنْءَايَتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّءَا يَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ جَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُواْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّيَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ كُذَّ بُواْبِعَا يَكِنَّا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿ إِنَّا وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنَتِنَا وَلِقَ آءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا اللَّهُ وَأَتَّخَذَ قُومُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ خُوَارُّ أَلَمْ يَرَوَّا أَنَّهُ لِا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتُّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ١١٠ وَلَاَاسُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَلُّواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَيُّنَا وَيُغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قُومِهِ عَضْبَن أَسِفَاقًا لَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيَّ أَعَجِلْتُ مَ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيدِ يَجُرُّهُ وَ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ النَّ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيَنَا لَمُحُمَّ عَضَبُ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ يُفِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَالِكَ نَجِزى ٱلْمُفْتَرِينَ ١٠٠٥ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْمِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓ أَإِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواح وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (اللَّهُ وَالْخَذَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبِعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَكُمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنِيَّ أَتُهُلِكُنَّا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُمِنَّآ إِنْهِيَ إِلَّافِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَامَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَعْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَفرينَ ١٠٠



﴿ وَٱكْتُبُ لَنَا فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيَ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاآهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُهُالِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم إِعَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّ تَ ٱلَّذِي يَجِدُونَ هُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَن ٱلْمُنكَرِوَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنزلَ مَعَهُ وَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ يَّكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيكًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو يُحْي ـ وَيُمِيثُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ١ وَمِن قَوْ مِر مُوسَى أُمَّةُ يَهُدُونَ بِالْحَقَّ وَبِهِ عَلِالُونَ ١٠٠

وَقَطَّعْنَاهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمُمَّا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبُجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا ۖ قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَى حُكُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقَنَ كُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكَانَّغُفِرْ لَكُمْ خَطِيَّ عَتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًاغَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَسَعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحُر إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ حَكَذَ لِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهَ

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آقَا لُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ 📆 فَلَمَّانَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْبِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اعْتَوْا عَنَمَّا نُهُواْ عَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ اللهُ وَإِذْ تَأَذَّ كَ رَبُّكَ لَيَبُّعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌرَّحِيثُ اللَّهُ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَّا مِّنْهُمُ ٱلصَّدلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلُونَهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِنَّ فَخُلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خُلُفُ وَرِثُواْ ٱلْكِنْبَ يَأْخُذُونَ عَنْ هَنْذَا ٱلْأَدَّنِي وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُلْنَا وَإِن يَأْتُهُمْ عَرُثُ مِّثُلُهُ وَيَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِيثَاثُي ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِكْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١



٥ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بَهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشَّهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَا ٓ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَنْدَاغَنِفِلِينَ ﴿ ثُنَّ أُونَقُولُوٓ أَإِنَّمَاۤ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَنُهْ لِكُنَا بَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللَّهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبِعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١٠٠٥ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُۥ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُۥ كُمْثُلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْتَ تُرُكُهُ يُلْهَثُ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَكِنِنَا فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شَنَّ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ اينِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١٧٠ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِي وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١

وَلَقَدْ ذَرَأُنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعَيْنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بَهَا أُوْلَتِكَ كَأُلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ ١ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسْمَنِّيهِ عَسَيُجْزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَانِنَا سَنَسْتَدرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أَوَلَمْ يَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ إِنَّ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى آن يَكُونَ قَدِ ٱقَنْرَبَ أَجُلُهُمْ فَيَأْيِ حَدِيثٍ بِعَدَهُ ويُؤْمِنُونَ (١٨٥) مَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَكَ هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٨٠) يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَ أَقُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَبِّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنَهَ ٓ إِلَّاهُوٓ تَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنَّهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 🐠

قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سَتَكَثَرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٩٠٠ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَكَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتُ حَمِّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ عَفَامًا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبِّهُ مَا لَئِنْءَ اتَّيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّبَكِرِينَ 🚳 فَلَمَّاءَ اتَّنْهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ وشُرَكَاءَ فِيمَاءَ اتَّنْهُمَا فَتَعَلَّى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠٠ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللهِ وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ اللهِ وَ إِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدُىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَآةً عَلَيْكُمُ أَدَعُوتُمُوهُمْ أُمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَا لُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَنْطِشُونَ بَهَا أَمْرَلَهُمْ أَعْيُنُ يُنْصِرُون بَهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَأَ قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ١٠٠

إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِنْبِّ وَهُوَ سَوَّلَّى ٱلصَّلِحِينَ ١ وَٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ إِن اللَّهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَىٰ لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَىٰهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١ اللهُ خُذِ ٱلْعَفُووَأُمْنُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَرْئُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ أَيْنُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطُن تَذَكُّرُواْ فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ فَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِٱلْغَيّ ثُمَّ لَايُقَصِرُونَ ١ قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَٰذَابِصَ إِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِي اللَّهُ مَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَ وَأَذْكُر رَّبَك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَيْفِلِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ لَايَسْتَكُبرُ وِنَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَ يُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَيَسْجُدُونَ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ عِبَادَتِهِ عَ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَيَسْجُدُونَ اللهِ ال







إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِثُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَيْحُةِ مُرِدِفِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ وَلِتَطْمَينَ بِهِ - قُلُوبُكُم فَ مَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَن يِزُ حَكِيمُ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيطَهِّ رَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُورِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثِبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ شَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيِّكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتُبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ١٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَوُّ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَكَاللَّهَ وَلَسُولُهُ وَكَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ فَالِحَكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٤ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَجِ نِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ ١

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكِ اللَّهَ قَنَلَهُ مَ وَلَكِكِ اللَّهَ قَنَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُ بَلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ فَالكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَيفِرِينَ ١ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمُ فِتَتُكُمُ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥوَ لَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ أَن وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَاوَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ١٠٠ ١ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَاللَّهِ ٱلصُّحُ ٱلَّبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ أَنَّ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُولُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٢٠ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيبِكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١ وَأَتَّقُواْفِتُنَةً لَّانْصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢



وَٱذۡكُرُوٓ اٰإِذۡ أَنتُمۡ قَليلُ مُّسۡتَضۡعَفُونَ فِي ٱلْأَرۡضِ تَحۡافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ مَشَكُرُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنناتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولَاكُكُمْ فِتُنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْعَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْيَقُتُلُوكَ أَوْيُخْ رِجُوكٌ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ أَنَّ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْقَدُ سَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَنِذَأَ إِنْ هَنَذَآإِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَاءِ أُوٱتْتِنَابِعَذَابِأَلِيمِ أَنَّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٢

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوٓا أَوْلِيآءَهُ ۚ إِنَّ أُوْلِيَآ وُهُ وَإِلَّا أُلُّمُنَّقُّونَ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَيْ وَمَاكَانَ صَلَا أَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ أَنَّ إِنَّالَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِ قُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُحَسَرَةً ثُمَّ يُغُلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّ مَ يُحْشَرُونَ إِنَّ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بِعَضْ أُدْعَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَيْمِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنتَهُواْ يُغَفِّر لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ وَلِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُوْاْفَإِتَ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُولَكُم نِعْمَ الْمُولَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ١



ا وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ اللَّهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِبِي وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَاعَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلدُّنِيَا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَتُهُ لَا أَخْتَلَفْ ثُمْ فِي ٱلْمِيعَالِي وَلَكِنَ لِيَقْضَى ٱللَّهُ أَمْرًاكَاتَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوۡأَرَىٰكَهُمۡ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمۡ وَلَنَازَعْتُمۡ فِي ٱلْأَمۡر وَلَكِينَ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ وَعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٤٤ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَكَةً فَٱثۡبُتُواْ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمۡ نُفۡلِحُونَ ٥

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنْ زَعُواْ فَنُفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ ١٠ وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلتَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ أُرِّن مَا لَا تَرَوُنَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّ هَوَٰلَآءِ دِينُهُمَّ ۗ وَمَن يَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيٓ ِكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكِرَهُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥ فَالِكَ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ١ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعُمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَن كَالَّهَ سَمِعُ عَلِيمٌ اللَّهُ سَمِعُ عَلِيمٌ فِرْعَوْرِكُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْبِكَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ١٠٠ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّمَ قِ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ١٠٥ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ٥٠ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذً إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابَنِينَ ٥ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُ مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِ بُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُم وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانْظُلَمُونَ ۞ ﴿ وَإِنجَنَّوُا لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَمَا وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ مُهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١



وَإِن يُرِيدُوٓ أَأَن يَغَدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوۤ ٱلَّذِي أَيدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ آلَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِمْ لَوْأَنفَقْتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وَعَنِ بِزُّ حَكِيمٌ إِنَّ أَنَّ النَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْتُنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُم مِّاْتَةٌ يُغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُ مُ قَوَّمُ ۖ لَا يَفَقَهُونَ ۞ ٱلْكِنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَاْ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّانَّةٌ صَابِرَةُ يُغَلِبُواْ مِأْنُنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّن كُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَ يْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ١٠ مَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثِّخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ عَكِيمٌ ١٠ لَوَلا كِنْبُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًاطِيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌرَّحِيمٌ (٧) وَإِن يُربِدُواْخِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَيٓإِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٓآءُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡتَنَصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِينَهُم مِّيتَاقُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ (٧) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَضُهُمُ أَوْلِيآ ءُبِعُضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِرُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجِرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓ اْ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالْهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكِ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ



بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَ ٱلَّذِينَ عَلَهَدَّتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ ثُخِّزى ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَأَذَنُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓ ثُمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ, فَإِن يُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعُجِزِي ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِّدِيرِ ا لَا ٱلَّذِينَ عَاهَد تُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمُ شَيْعًا وَلَمْ يُظَلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُكَّتهمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشَّهُ وٱلْحُرُمُ فَأَقَنُّلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحُصْرُوهُمْ وَٱقَّعُدُواْ لَهُمَّ كُلَّ مَرْصَدِّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْهَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [ وَإِنْ أَحَدُّمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَ كَلَكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُۥ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرْفَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله حَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلا ذِمَّةَ يُرْضُونَكُم بِأَفُورُهِ فِي مَ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْتُرُهُمْ فَسِقُونَ ٥ أَشَّتَرَوُاْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ } إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَا تَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينَّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١١٠ وَإِن نَّكَثُوَّا أَيْمَننَهُم مِّنَ بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُوٓاْ أَجِمَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَهُ وَكُمْ أُوَّلُ مَرَّةً أَتَخُشُوْنَهُمْ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخُشُوْهُ إِنكُنْتُم مُّؤُمِنِينَ ١

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤَمِنِينَ اللهُ وَيُذَهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِم مُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ المُحْسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَارَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَاتَعُ مَلُونَ ١ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَنِهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ أُوْلَيْهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ ٧ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدُ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْهِكَأَن يَكُونُواْمِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١ ١ ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَاجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِٱلْخَرَامِ كُمَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِٱلْأَخِر وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايسَتُورُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِفِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ الْفَآيِرُونَ ٢



نَعِيمُ مُّقِيمُ شَعِيمُ اللهِ عَلِينِ فَهَآ أَبِدًّا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْءَاكِمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفْرَعَلَى ٱلۡإِيمَٰنَ وَمَن يَتُوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ ١ كَانَءَ ابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِنْنَا وَ لِخُونَكُمُ وَأَزُوا جُكُرُوعَ شِيرَتُكُو وَأَمُوال أَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبّ إِلَيْكُم مِّن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فى سبيله عَنْرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْقِ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِى اَلْقُوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُوْمَ حُنَانِ إِذْ أَعْجِبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَحٍ تُغْن عَنكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ أَلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّدْبِرِينَ ٢٠٠ ثُمُّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ حُنُودًا لَّهُ تَرُوُّهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنفرينَ 🕥

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءَ ﴿ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُ فَلَا يَقُرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةُ فَسُوفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ قَانِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَحَتَى يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَلْغِرُونَ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُزَيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرِي ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ﴿ ذَالِكَ قُولُهُم بِأَفُواهِهِمُ يُضَاهِ وُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبُّلُ قَالَا لَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ أَنَّكَ ذُوٓ أَأَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أَمِرُوٓ أَإِلَّا لِيَعْبُدُوٓ أَ إِلَاهَا وَحِدًا ۖ لَّا إِلَنهُ إِلَّا هُوَ شُبْحَننُهُ عَكَمَّا يُشْرِكُونَ

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَاُللَّهِ بِأَفُواَهِ هِمْ وَيَأْبِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ ثَا اللَّهِ مَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ كَثِيرًا مِّن ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَلَ ٱلتَّاسِ بِٱلْبَاطِلُ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ ٱللَّهِ فَاللَّهِ فَا يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّ مَ فَتُكُوِّي بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُم مَ هَاذَا مَاكَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكْنِرُونَ أَنَّ إِنَّاعِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهِّرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱللَّهَ مَوْتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا آرْبَعَ أُحُرُمُّ ذَٰ لِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقِيَّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُم فَوَكَنِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا يُقَانِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ١

إِنَّ مَا ٱلنَّسِيَّ وُ زِيادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِينِ كُفُرُواْ يُحِلُّونَ أُوعَامًا وَيُحَرِّمُونَ أُوءَامًا لِيُّوَاطِعُواْعِدَّةَ مَاحَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَكَمَ اللَّهُ زُيِنَ لَهُ مِسُوَّءُ أَعْمَلِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمَ ٱلْكَنِفِرِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَالَكُمُ إِذَاقِيلَ لَكُمُ انْفِرُواْفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَامِنَ ٱلْاَحْرَةِ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلُ اللَّ إِلَّانَنفِرُواْ يُعَذِّبُ كُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْنَصَرُهُ ٱللَّهُ إِذَا خُرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ عَلَاتَحُ زَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ وَكَلَّهِ وَأَيْسَدَهُ وَجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَلَيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أُواللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ۞

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الْاوَجَهِ دُواْ بِأَمُوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعُلَمُونَ ١ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مُحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ لَا يَسْتَغْذِنْكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأُمُوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِم وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ مَفَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ١٠٥ ١٥ ١٥ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كِن كِرهَ اللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلِعِدِينَ ۞ لَوْخَرَجُواْفِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَمُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّالِمِينَ ١



لَقَدِ ٱبْتَعُوا ٱلْفِتْ نَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَلْهُوا لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ حَكْرِهُونَ ١ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَتَٰذَن لِّي وَلَا نَفْتِنَّ ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلَّاكَ فِرِينَ ﴿ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمُ مَ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيدَةٌ يُعَولُواْ قَدَ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكُولُواْ وَّهُمْ فَرحُونَ أَنْ يُصِيبَ نَآلٍ لَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـٰنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥ قُلُ هَلْ تَرَيَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ أِينَّ وَنَحُنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمُّ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابِمِّنْ عِندِهِ عَندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ۚ فَتَرَبُّ مُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّضُونَ ۞ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرْهًا لَّن يُنقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ (0) وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ مَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ - وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَافِةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ٥

فَلا تُعْجِبُكَ أَمُوالْهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ٥ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمُ يَفُرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكَرَاتٍ أَوْمُدَّخَلًا لُوَلُواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجُمَحُونَ ٥٠ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أُعْظُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَاءَاتَنَهُ مُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ,وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ سَكُوَّتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ ع وَرَسُولُهُ ﴿ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ۞ ۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـُرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُّ فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ وَمِنْهُمُ لَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلنَّبَّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنُّ قُلْ أَذُنُ خَيْر لَّكُمْ مُوُّمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَكُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ اللَّهِ



يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ وَأَللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ وَأَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَكُمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَأَتَ لَهُ وَنَارَجَهَنَّمَ خَلِدًا فَيَمَأَ ذَالِكَ ٱلْخِـزِيُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّا يَحُذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةُ نُنَبِّئُهُم بِمَافِي قُلُوبِهِمٌ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبٌ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ -وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسْتَهُ زِءُونَ ۞ لَاتَعْنَذِرُواْقَدُكُفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَٰنِكُو ۚ إِن نَّعَفُ عَن طَ آيِفَةٍ مِّنكُمْ نُعُ ذِّبُ طَآيِفَةً بِأُنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ١ اللَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِ مِّنَ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكرِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَعَدَا ٱلْمُنَكَفِقِينَ وَٱلْمُنَكِفِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ اهِي حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَلَا

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓ الْشَدِّمِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَكَ افَأُسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأُسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوٓ أَأُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَيَاكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ اللَّهُ اللّ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تَأَلَّهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتُ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓ أَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ هُ بِعُضَّ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِهِمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أُوْلَيْهِكَ سَيَرْحُمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينُ حَكِيمٌ ٧ وَعَدَاُللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ جَنَّتٍ تَجْرَى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضُونَ وُسِّ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ





ٱسْتَغْفِرْ هَكُمْ أَوْلَا تَسْتَغُفِرْ هَكُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ هَكُمْ سَبْعِينَ مَنَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُمُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً -وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٥ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤ أَأَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًّا لَوَكَانُواْ يَفْقَهُونَ ١١٥ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءَ بِمَا كَانُواْيَكُسِبُونَ ١٩٥ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِنْهُمْ فَأُسْتَعَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُللَّن تَخُرُجُواْ مَعِيَ أَبداً وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ فَأَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ١٥ وَلَا تُصَلِّعَلَيْ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقْمُ عَلَىٰ قَنْرِوْ عِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَكُ هُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلذُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ٥ وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغَذَنكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَنعِدِينَ ۞

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحُوالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ١٠ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمْوَلِهِ مُ وَأَنفُسِهِ مُ وَأُوْلَيْمِكَ لَكُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ أَعَدَ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّتِ تَجُرِى مِن تَعْتِمَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لِمُثَمِّ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ أَسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى ٱلصُّحَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَايِحِ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ -مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ مَّ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّا مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أُرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَمُ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكْنَتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنَّهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونِهُ مَجَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥٠ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمُ فَإِن تَرْضَوْاْعَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَكسِقِينَ ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفُرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدَرُأَ لَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَوَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْلَ اللَّهِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِر عَلَيْهِ مَ دَآبِرَهُ ٱلسَّوَةِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُتِ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآ إِنَّهَا قُرُبَّةٌ لَّهُمْ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠

وَٱلسَّنِ عُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَلَّا لَهُمْ جَنَّنتِ تَجُرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَٱ أَبُدَّا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۚ وَمِنْ أَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعَلَمُهُمِّ نَعَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابِ ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلُاصَلِحًا وَءَاخَرَسَيِّعًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ لَنَ خُذْمِنُ أَمُوٰ لِلِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُّ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَنَ أَلَمْ يَعُلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ نَقُبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَكَأَخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَثَرَدُونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبُّ عُكُم بِمَاكُنتُم تَعَمَلُونَ فَ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبُ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,مِن قَبُلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِ فِيدِرِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِ رِينَ إِنَّ أَفَ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَكُنَّهُ عَلَى تَقُوكَى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرٌ أَم مَّنَ أَسَّسَ بُنْيَكَنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَادِ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ نَارِجَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰكِلِمِينَ ۞ لَايَزَالُ بُنْيَنَهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْاْرِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّه ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوا لَكُم بأَنِّ لَهُ مُ ٱلْحَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَّنُلُونَ وَنُقَّنَالُونَ ﴿ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُ رَءَانِ وَمَنْ أَوْفِي بِعَهَ دِهِ عِنِ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِيَعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعُتُم بِلاِّ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١



ٱلتَّنَيِبُونِ ٱلْمَكِيدُونِ ٱلْمَكِيدُونِ ٱلسَّنَيِحُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِواً لَحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ عَامَنُوٓاأَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓا أَوْلِي قُرْبِكَ مِنْ بَعَدِ مَاتِّبَيِّنَ هَكُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ وَمَاكَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِهِ مَ لِأَبْسِهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلَاَّقًاهُ كَلِيمُ ا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى مُكِينَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١٠) إِنَّ ٱللَّهَ عِلْمُ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَانصِيرِ ١ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينِ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَّاملُجَاأً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ شَ مَاكَانَلِأَهْلِٱلْمَدِينَةِ وَمَنْحَوْلُهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسهِمْ عَن نَفْسِ فِي عَزَالِكَ بِأَنَّهُ مُ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَّا وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَاعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْصُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُٰنِبَ لَهُم بهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرً ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرً ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١٠ ١ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْكَآفَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ أَإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهَ وَإِذَامَآ أُنْزِلَتُ سُورَةُ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَلَاهِ عَ إِيمَانًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُّ فَزَادَ تُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كَنِفِرُونَ ١٠ أُولَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمٌ رَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمٌّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ ١٠٠٥ وَإِذَامَآ أَنزلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرَنْكُم مِّنَ أُحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ اللهُ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَن يَزُّ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُرْصُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُ وفُّ رَّحِيمٌ اللهُ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُلْ حَسْبِ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ شُوْرَكُوْ يُونِينَ

## بِمْ التَّهِ ٱلتَّهُ الرِّحْ الرَّحْ الرَحْ ال

الَّرُّ تِلْكَءَايِنَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقِ عِندَرَبِّهِمُّ قَالَ ٱلۡكَنْفِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِرُ مُّبِينُّ ۞ إِنَّ رَبَّكُو ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنَ بَعَدِ إِذْ نِفْي عَذَ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ آلَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْرِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ مِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَاءً وَٱلْقَكَرُ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَا ذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدُدُٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقَّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّ فِي ٱخْذِكَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِّقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَانِنَا عَلْفِلُونَ ١ أُولَيِّيكَ مَأُولَهُمُ ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهُمْ تَجْرِي مِن تَعَلَيْمُ ٱلْأَنْهَا رُفِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (أَ) دَعُونهُمْ فِيهَا سُبْحَنكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَلَكُمْ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ إِنَّ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِلَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمٌّ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايْرُجُونَ لِقَاءَ نَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأَوْقَاعِدًا أَوْقَابِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مُرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَ آ إِلَى ضُرِّمَّ سَّكُهُ كَذَالِكَ رُبِّينَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ أَنَّ وَلَقَدْأَهْلَكُنَاٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجُزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ أَمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ



وَإِذَا تُتَلَيْعَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا ٱتُتِ بِقُرْءَ إِنِ غَيْرِهَ لَذَآ أَوْبَدِّ لَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاآي نَفْسِي إِنَّ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِلَى أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِرِ عَظِيمِ ١٠ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَكُونُهُ وَعَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَكُمْ بِهِ-فَقَدُ لَبِثُتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْ لِلْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِمَّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّ بَ بِعَايَنتِهِ عِلْ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَنَقُولُونَ هَتَوُلآ عِشْفَعَتُونَا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰعَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَٱخْتَكَفُواْ وَلَوْ لَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رِّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُ مْ فِيمَافِيهِ يَخْتَ لِفُونَ (أ) وَتَقُولُونَ لَوْ لاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةً مِن رَّبِّهِ عَفَلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓ أَ إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُنخَظِرِينَ 📆

وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَالَهُ مِمَّكُرُّ فِي ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ ٱلسَّرُعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمُكُرُونَ الله هُوَ اللَّذِي يُسَيِّرُكُم فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِ مِّ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهِنَ أَنْجَيْتُنَامِنْ هَاذِهِ عِلْنَكُونَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ فَلَمَّا أَنجَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّتَكَعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَامَرْجِعُكُمُ فَنُنِيّ ثُكُم بِمَاكْنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْلُطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتَ وَظُرِبَ أَهَلُهَآ أَنَّهُمْ قَلدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتُنْهَا آمَنُ نَالَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغَن بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ إِنَا وَاللَّهُ يَدُعُوٓ أَ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْنَقِيمِ (٥٠)



اللَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسَنَى وَزِيادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاذِلَّةُ أَوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيمٌ كَأَنَّمَآ أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًامِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًاثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا قُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكًا وَهُم مَّا كُنْمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿ فَكُفَى بِأَلَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْ فِلِينَ ١ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّيُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢٠٠٠ فَي قُلْ مَن يَرُزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُرُ وَمَن يُخْرِ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخِّرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُٱلْأَمْلُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ ١٠ فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَابِعَدَالُحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّى ثُصَّرَفُونَ ٣٠ كَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ

قُلْ هَلْ مِن شُرِكَا يَكُرُمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ وَقُلِ ٱللَّهُ يَكْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعْيِدُهُۥفَأَنَّى تُؤَفَّكُونَ كُونَ فَي قُلْهَلْ مِن شُرَكَايٍكُومِّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهُدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُور كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٢ وَمَايَنَّ بِعُأَ كُثُرُهُمْ لِلْاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحُقِّ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا يَفْعَلُونَ إِنَّ وَمَا كَانَ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَبَّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالَهُ قُلُ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْحُ صَلِاقِينَ (١) بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ وَكُذَاكِ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ٢٠ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٢ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَغُونَ مِمَّا أَعُمَلُ وَأَنَا ْبَرِيٓ ءُكِمَّاتَعُمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ٢

وَمِنْهُم مِّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ٢ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكَّ ا ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ اللَّهَ سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ٢٠٠ وَإِمَّانُرُينَّكَ بَعْضَٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَنُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُ مْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ٤ قُلُلَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ١ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَا بُهُ بِيكَتَا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥ أَثُمَّ إِذَامَا وَقَعَ ءَامَنْهُم بِفِيءَ ٱلْكُنَ وَقَدْكُنْهُم بِهِ عَ تَسْتَعَجِلُونَ ١٥٥ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلْ تُجْزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ أَنَّ ﴾ وَيَسْتَنْبِ وُنَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ ولَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعَجِزِينَ ٥



وَلُوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ - وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوْ ٱلْعَذَابِّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ أَلاَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلاَّ إِنَّ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلاَّ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) هُوَيْحِي وَيُمِيثُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبّ كُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَخَيْرُ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ قُلْ أَرَءَ يُتُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُ مِينَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْعَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ كُنَّ وَمَاظَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْ لِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشَكُرُونَ ١٠٥ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْدِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَاتَعُمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَايَعُ زُبُ عَن رَّبِّك مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينٍ ١

أَلآ إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُزُنُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ اللَّهُ لَهُمُ ٱلْبُشِّرَى فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ وَلَا يَحْزُنكَ قُولُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ أَلآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١ أَنَّ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَالِكَ لَاَينتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدَّا لَّا لَهُ وَلَدَّا لَّا لَهُ وَلَدَّا لَا سُبْحَننَهُ مُوالْفَني لَهُ مَافِ السَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَن بَهَذَ آأَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ١ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ إِنَّ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْكَاثُمَّ إِلَيْنَامَ رَجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ١



الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِينَقُومِ إِن كَانَ كَبْرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْنُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ ١٠ فَإِن تَوَلَّتُ ثُمْ فَمَاسَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرَّإِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ وفِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَ هُمْ خَلَيْمِف وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُٱلْمُنْذَرِينَ اللهُ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَّ بُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعَدِهِم مُّوسَىٰ وَهَـٰرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يْهِ - بِعَا يَكِنِنَا فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا يُجْرِمِينَ ٥٠ فَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَٰذَا لَسِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ كُمَّ أَسِحُرُهَ لَا وَلَا يُفُلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ٧٧ قَالُوٓ أَجَعُتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُّ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ ١

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتْتُونِي بِكُلِّ سَرِحِ عَلِيمِ ﴿ فَكُمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ١٠ فَلَمَّآ أَلْقَواْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئَتُم بِهِ ٱلسِّحُرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيْبَطِلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٥ فَمَاءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِمُ أَن يَفْلِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ إِنَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْخُمْ ءَامَننُم بِأَللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوكَّلُوا إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ١٩ فَقَالُواْعَلَي للَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ٥٠ وَجَنَّا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ (١٠) وَأَوْحَيْنَ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَبُيُوتًا وَٱجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَبَشِّراً لَمُؤْمِنِينَ ﴿ كُنَّ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ وَزِينَةً وَأَمُوا لَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَارَبَّنَا لِيْضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٓ أَمُوالِهِمْ وَٱشَدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ۗ



قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما فَأُسْتَقِيمَا وَلَا نَتِّعَانِ سَجِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٩٥٥ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِيٓ إِسْرَوَ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبِعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيَا وَعَدُوّاً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلا إِللهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتَ بِهِ عِنْوَ أَإِسْرَ عِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ إِنَّ ءَآلَكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ فَأَلْيُومَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِعَنْ ءَايَكِنَا لَغَفِلُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّي مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٤ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْمٍ مَكِلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْجَاءَ تُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿

فَلُوْلًا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُم إِلَىٰحِينِ ١ وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِيا لَآيَكُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَهَلْ مَنْظِرُونِ إِلَّامِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلِهِمْ قُلِّ فَٱنْنَظِرُوٓ أَإِنِي مَعَكُمْ مِّرِ الْمُنتَظِيرِ فَ أَنْ ثُمَّ نُنجِي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ عُلْيَاً يُمُا ٱلنَّاسُ إِنكُنْمُ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكُنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ كُمُّ وَأُمِرْتُ أَنْأَ كُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٥ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرِ فَلَارَآدَ لِفَضْ لِهِ عَيْصِيبُ بِهِ عَمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ لِنَ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْ تَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ أَوَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ فَ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَٱصْبِرُحَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُٱلْكَكِمِينَ (إِنَّا سُورَةٌ هُوْدٍي وَاللَّهُ الرَّحْمَٰزَ الرِّحِهِ الَّرِكِنَابُ أُعْرِكُمَتُ ءَايَنَهُ وَثُمَّ فَصِّلَتْ مِن لَّذُنْ حَكِيمِ خَبِيرِ ١ ٱلَّاتَعَبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُوْمِنْهُ نَذِيرُ ۗ وَبَشِيرُ ۖ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُو ٓ إِلَيْهِ يُمَنِّعُكُم مَّنَعًا حَسَنَّا إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَنُؤْتِ كُلِّ ذِي فَضْلِ فَضْلَةًۥ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ آ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ۚ إَ ٱلْآ إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغَشُونَ ثِيَا بَهُمْ يَعُلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ فَ



ا وَمَامِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَهْ أُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَين قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنِذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّينِ ثُلُ وَلَيِنَ أَخَّرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعَدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ وَ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِ مَ لَيْسَ مَصْرُوفًاعَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عِيْسَتَهُز ءُونَ ١ وَلَيِنُأُذُقُنَا ٱلْإِنسَكِنَ مِنَّارَحْ مَةً ثُمَّ نَزَعْنَكُا مِنْ أُ إِنَّهُ لَيْعُوسُ كَفُورٌ ١ وَلَبِنَ أَذَقَنَاهُ نَعُمَاءَ بَعُدَضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّاتُ عَنِّ إِنَّهُ لَفَرَحُ فَخُورُ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَيْهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ إِنَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَابَقُ بِهِ عَمَدُ رُكَ أَن يَقُولُواْ لَوَلا أَنز لَ عَلَيْهِ كَنْ أَوْجَاءَ مَعَهُ, مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورٍ مِّثْ لِهِ ـ مُفْتَرَيَّتٍ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِين دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّإِلَهُ إِلَّاهُو فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ فَلَ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبُخْسُونَ مَاصَنَعُواْفِهَا وَبِنَطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أَفَمَنَكَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِّن رَبِّهِ عَ وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِّنْهُ وَمِن فَبْلِهِ عَكْبُ مُوسَىٓ إِمَامًاوَرُحْمَةً أَوْلَيَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَمَن يَكُفُرُ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُمَوْعِ دُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِكَنَّ أَكَ ثُرَالنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِ مَّأَ لَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ١

أُوْلَيْهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَكُم يِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآء يُضَاعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيَهَكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ الْحَرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخُسَرُونَ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمُ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ا وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّيبِينٌ أَنلَّانَعَبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ مِّثْلَنَا وَمَانَرَيْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَا ذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَانَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَندِبِينَ (اللهُ عَالَ يَعَوَّمِ أَرَءَ يَتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بِيّنَةِ مِّن رَّبِي وَءَ النّنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عِنْعُمِّيَّتُ عَلَيْكُمْ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرِهُونَ ١



وَيَنَقُوْمِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَابِطَارِدِٱلَّذِينَءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّكَ قُواْرَبِّهِمْ وَلَكِكِنِّ الرَّبَكُمُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ١٥ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَ تُهُمُّ أَفَلَانَذَكَ رُونَ إِنَّ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلا آفُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِينُ ٱللَّهِ وَلا آفُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِينُ ٱللَّهِ وَلا آفُولُ لَكُمْ عِندِي فَوْلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَلا أَفْرُلُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِينُ ٱللَّهِ وَلا أَفْرُلُ لَكُمْ عِندِي فَرَالِينُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَا لَكُونُ لَكُونُ عَلَيْهِ عَلَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعَيْنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَافِيٓ أَنفُسِهِم إِنَّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ أَنَّ قَالُواْ يَننُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكَّ ثَرْتَ جِدَالْنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (أَنَّ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ (٢٣) وَلا يَنفَعُكُمُ نُصَّحِىٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَنَّ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِي ءُ مِّمَا تُحْرِمُونَ (٢٠) وَأُوحِكِ إِلَى نُوْجٍ أَنَّهُ لِلَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلا نَبْتَ إِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللَّهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخْرَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ١

وَيَصِّنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُمِنكُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ 🔯 فَسَوْفَ تَعْلَمُونِ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُغُزيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ إِنَّ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَالنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثَنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قِلِيلٌ ١٠ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسْ مِ ٱللَّهِ مَعُرِ مِنْهَا وَمُرْسَىنِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ إِنَّ وَهِي تَجَرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِكَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ، وَكَانَ فِي مَعُزِلِ يَكِبُنَيَّ ٱرْكِب مَّعَنَا وَلَاتَكُن مَّعَ ٱلْكَفرينَ ١ قَالَ سَنَاوِيَ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءَ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ إِنَّ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدًا لِّلْقُوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ وَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهُلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ٥



قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْعَلَن مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْكَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَ إِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَيَلَينُوحُ أهبط بسكيم مِنَّا وَتَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ أُ وَأُمُّ سُنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ يَاكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنَدَّا فَأُصْبِرِّ إِنَّ ٱلْعَلِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ١٠ وَ إِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَنْقُوْمِ لَاۤ أَسْءَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ وَيَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانْنُولُوْا مُجْرِمِينَ ٢٥٥ قَالُواْ يَهُودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓءَ الْهَنِنَاعَن قُولِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (اللهُ

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىنكَ بَعْضُ ءَالِهَتِ نَابِسُوٓءً قَالَ إِنِّيٓ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓ اللَّهِ بَرِيٓ ءُ مِّمَّاتُشْرِكُونَ ٥ مِن دُونِهِ عَلَيْدُونِ جَمِيعَاثُمَّ لَانْنظِرُونِ ١٠٥ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّاهُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِيَئِمَ أَ إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيم ٥ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّآ أَزْسِلْتُ بِهِ ۗ إِلَيْكُورُ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظُ ٧ وَلَمَّاجَآءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَءَا مَنُواْ مَعَهُ وبرَحْمَةِ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ۞ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۞ وَٱتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنِيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِّعَادِ قَوْمِهُودِ ١٠ ١ ١ ٥ وَ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنْقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَىهٍ غَيْرُهُۥهُوَ أَنشَأَ كُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَافَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓ أَإِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِّيبٌ اللهِ عَالُواْ يَصَالِحُ قَدُكُنُتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَا أَأَنَا هَا مَا أَنَا اللهِ عَالَمَ اللهُ عَلَا أَنَا لَهُ اللهُ نَعَبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَا بَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١



قَالَ يَنقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِنكُنتُ عَلَىٰ بَبّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَكِني هُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ وَهُمَّا تَزيدُونَنِي غَيْرَتَغُسِيرِ اللهُ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ إِنَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنتُهَ أَيَّامِ أَذَ لِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكَذُوبِ ١ فَلَمَّا جَاءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْتَنَا صَلِلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَكَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتًا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ لِيَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ اللَّهِ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَيْمِينَ اللهُ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ أَفِهِمَّا أَلْآ إِنَّ تُمُودُا كَ فَرُواْرَةً مُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتَمُودَ ۞ وَلَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشَرَى قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَكُمُ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ١ فَأَمَّا رَءَ ٱلْمَدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ وَٱبْمَ أَتُهُ وَآمِهُ أَ فَضَحِكَتُ فَبُشِّرْنَاهَابِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (١)

قَالَتْ يَدُونُلَتَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعُلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءُ عَجِيبُ إِنَّ قَالُوٓ أَأْتَعُجِينَ مِنْ أَمُر ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَنَرَكَنْدُهُ,عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ,حَمِيدٌ مِّجِيدٌ (YV) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنَ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَ تُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنيبٌ ﴿ فَكَ يَاإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَنْدَآ إِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْنُ رَيِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَ دُودِ (٢٧) وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًاسِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ ﴿ وَجَاءَهُ وَقُومُهُ مِي مُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْقُوْمِ هَنَوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُلَكُمْ فَٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحُزُونِ فِي ضَيْفِي ٓ أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلُ رَّشِيكُ ٧ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعُلَمُ مَا نُرِيدُ (٥) قَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ (٥) قَالُواْ يَىٰلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓ ۚ إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُمُ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُم مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبَحُ بِقَرِيبِ

فَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ نَاجَعَلْنَا عَنِلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ ١٨٥ مُسُوَّمَةً عِندَرَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ١٨٥ ١ وَإِلَىٰ مَذَيَّنَ أَخَاهُمْ شُعَيّبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ وَلَانَنقُصُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِّ أَرَبْكُم بِغَيْر وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ ١٠ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَاتَعْتُواْفِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينٌ وَمَا أَناْ عَلَيْكُم بِحَفِيظِ (اللهُ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُنُ كَ أَن نَّتُرُكَ مَايَعُبُدُ ءَابَ آؤُنَا أَوْأَن نَّفَعَلَ فِي آَمُو لِنَا مَا نَشَرَقُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَنْقُومِ أَرَءَ يُتُمْ إِنَّ كُنتُ عَلَى بَيّنة مِن رَّبّي وَرَزَقَني مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُريدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَآ أَنْهَا كُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُ وَمَا تَوۡفِيقِيۤ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أَنِيبُ (٨٠)

وَيَـٰقَوۡمِ لَا يَجۡرِ مَنَّكُمُ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُمَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَالِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم ببَعِيدِ ۞ وَٱسۡتَغۡ فِرُواْرَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوۤاْ إِلَيۡهُ إِنَّ رَبِّ رَحِيثُ وَدُودُ ١٠ قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلُوۡ لَارَهُطُكَ لَرَجُمۡنَٰكُ وَمَآأَنتَ عَلَيْنَابِعَزِيزِ ۞ قَالَ يَكْقُوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّآ إِنَّ رَبِّي بِمَاتَعْ مَلُونَ مُحِيطً ١٠٠ وَيَقُوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰمَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلِمِلُّ سَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُزيهِ وَمَنْ هُوَ كَندِبُ وَٱرْتَقِبُوٓ إٰإِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ١٠ وَلَمَّاجِآءَ أَمُرُنَا نَجَيَّنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ, بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دِيكِرِهِمْ جَنِيمِينَ ١ كَأَن لَّهُ يَغُنُواْفِهَا ۗ أَلَابُعُدًا لِّمَدْيَنَ كَمَابَعِدَتُ ثُمُودُ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَٰتِنَا وَسُلْطَنِ ثُمِينٍ ١٠ إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ عَفَانَبَعُوٓ أَأْمُ فَرْعَوْنَ وَمَآ أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشيدِ ﴿

يَقْدُمُ قَوْمَهُ بِيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١ وَأُتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ عِلْعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ اللَّهِ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ مَالَيْكَ مِنْهَاقَآبِمُ وَحَصِيدٌ ١٠ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوَّا نَفْسَهُم فَكَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۗ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ ۞ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمُّ شَدِيدُ لِآنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَٱلْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمٌ مُجَمِّمُوعٌ لَمُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَهُودٌ ﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُ وَ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَنَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُ مُهِ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ فَ فَ خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالُ لِّمَا يُرِيدُ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَّ عَطَآءً غَيْرَ نَجُذُودِ ١



فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُ لَآءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّنقَبْلُ وَ إِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنقُوصٍ ﴿ إِنَّا لَمُوفَّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنقُوصٍ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَبَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهُ وَلَوْ لَا كُلِّمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكِّكِ مِّنْهُ مُرِيدٍ إِنَّ كُلُّا لَّمَّا لَيُوَفِّينَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمّْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَيارٌ ١ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّاهُ,بِمَا تَعْمَلُونَ بِصِيرٌ لِنَ وَلَا تَرْكُنُوۤ أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَـُلَمُواْ تَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ ءَ ثُمَّ نُنْصَرُونَ ١٠٠ وَأَقِيمِ ٱلصَّكَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ذَٰ لِكَ ذِكْرَىٰ لِللَّا كَرِينَ اللهُ وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠٠٠) فَكُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّنَ أَنِحَيْنَا مِنْهُمَّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتُرِفُواْفِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ۞ وَمَاكَانَ رَيُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اللهَ

وَلُوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا مَزَالُهِ نَ مُخْلَفِينَ اللهُ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كُلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١١ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِءِفُوَّا دَكَ وَجَآءَكَ فِي هَندِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّا وَقُلِ لَّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعۡمَلُواْعَلَىٰمَكَانَتِكُمۡ إِنَّاعَلِمِلُونَ ١١٥ وَٱنلَظِرُوۤاْ إِنَّا مُنلَظِرُونَ الله عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَأُعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَارَتُكِ بِغَنِفِلِ عَمَّاتَعُ مَلُونَ ١ المؤركة يونهبون الَّرِ قِلْكَ ءَايِئَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَكُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلْغَنفِلِينَ ۞ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَكُو كُبَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴿

قَالَ يَنْبُنَيَّ لَا نَقُصُصْ رُءً يَاكَ عَلَىٓ إِخْوَ تِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُقُّ مُّبِيتُ ۞ وَكَذَٰ لِكَ يَجَنِّبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَبُتِمُّ نِعْمَتَهُ مَكَيُكَ وَعَلَيْءَ الِ يَعْقُوبَكُمَآ أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرُهِيمَ وَ إِسْعَقَ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ءَايَنَ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةُ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٥ ٱقَّنُلُوا يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْمِنُ بَعْدِهِ عَقُومًا صَلِحِينَ ١ قَالَ قَالَ قَالَ مِنْهُمْ لَا نَقَنُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْنِبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَيْعِلِينَ أَنَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْ مَنْتَا عَلَى نُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ١ أُرْسِلْهُ مَعَنَاغَ ذَا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ، لَحَافِظُونَ ١٠ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنَّهُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنفِلُونَ ١ قَالُواْلَمِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ ١

فَلَمَّاذَهُ بُواْبِهِ عَوَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْنَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِتَنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَنَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ ١٠ وَجَآءُو أَبَاهُمْ عِشَاءَ يَبُكُونَ ١ قَالُواْيَتَأَبَانَاۤ إِنَّاذَهَبْنَانَسْتَبِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ ١٧٥ وَجَآءُ وعَلَىٰ قَمِيصِهِ ع بِدَمِ كَذِبُ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرًّ فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ١٠٠ وَجَآءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دُلُوهٌ، قَالَ يَكِبُشُرَىٰ هَلَا اغْلَكُمْ وَأَسَرُّوهُ بِضَلْعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايِعُ مَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايعُ مَلُونَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِعَنْسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشۡتَرَٰنهُ مِن مِّصۡرَ لِا ٓمُرَأَتِهِۦٓٲۘكُرمِي مَثُولَهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥوَلَدَاْ وَكَذَا وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَيَ أَمْرِهِ - وَلَكِكِنَّ أَكَ ثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ أَنَّ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ

<u>ۅۜڒۘۅۜۮ</u>ؘؾؙڎؗٱڵؘۘؾۿؗۅؘڣؚؠێؾؚۿٵٸڹنؘۜڡ۫۫ڛؚڡۦۅؘۼۘڵۘڡؘۜؾؚٱڵٲؙؠؙۅؙۘۘب وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ,رَبِّيٓ أَحْسَنَ مَثُوايَ إِنَّهُ الْأَيْفُلِحُ ٱلظَّلِلْمُونِ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بَهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ عَكَذَ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠ وَٱلسَّتَبَقَا ٱلْبَابَوَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرُ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُ أَلِيمُ ٥ قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَاكَ قَمِيضُهُ وَقُدَّ مِن قُبْلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ۞ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُۥقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ فَكُمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِقَ الَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنَذَاْ وَٱسۡتَغۡفِرِي لِذَنْبِكِۗ إِنَّكِ كَنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله الله وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِتُرَاوِدُ فَنَهَا عَن نَّفُسِةً عَقَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَكِهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ



فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّامُتَّكَاوَءَ اتَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرَّا إِنَّ هَنذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ لِآيًا قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُ زَوَدنُّهُ,عَن نَّفُسِهِ عَفَاسْتَعْصَمَّ وَكَبِن لَمْ يَفْعَلْ مَآءَا مُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجُنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدُعُونَنِيٓ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصَّرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْمِنَّ وَأَكْنُ مِّنَ ٱلْحَهِلِينَ اللهُ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رُبُّهُ وَفَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُ نَ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ ثُمَّ بِدَالْهُمْ مِّنْ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْأَيْنَ لِيَسْجُنُ نَّهُ، حَتَّى حِينِ أَنَّ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانَّ قَالَ أَحَدُهُ مَا إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَّهُ نَبِّتْنَا بِتَأْوِيلِهِ عِلْهِ إِنَّا نَرُدك مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٢ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ عَإِلَّا نَبَّأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَّا ذَالِكُمَّا مِمَّاعَلَّمَنِي رَبِّ ۚ إِنِّ تَرَكَّتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَنفِرُونَ ٢

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّهَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَاتَ لَنَا أَن نُّشُرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ شَ يَعَدِحِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْ يُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمْ مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِهَامِن سُلْطَنْ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَأَ لَا تَعَبُدُوٓ الْإِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكَّ تُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَي يَصَاحِي ٱلسِّجِن أَمَّا أَحَدُكُما فَسَهِ وَيَّهُ وَحُمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فِيصَلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِيةٍ - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ ١٤٥ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّاهُ مَا إِجْ مِّنْهُ مَا ٱذْكُرْنِ عِندَرَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطُنُ ذِكَرَرَبِهِ عَلَيْتَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ا وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّى أَرَى سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفَتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعَبُرُونَ ٢

قَالُوٓ أَأَضْغَاثُ أَحْلَمِ وَمَانَحُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَالِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ يَعْدَأُمَّةٍ أَنَا أُنَيَّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ٤٤ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَا بِسَنتِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَا قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ١٤ أَمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادُيَّأْ كُلْنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قِلِيلاً مِّمَا تُحْصِنُونَ (١٠) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱتُنُونِ بِهِ أَفَكُمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْعَلْهُ مَا بَالْ ٱلنِّسُوةِ ٱلَّتِي قَطَّعُنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمُ ۖ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رُودِتُّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِةِ - قُلْ حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَاْرَوَد تُهُوعَن نَّفُسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ١ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمُ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَٱلْخَآبِنِينَ ٢٠٠



ا وَمَآ أَبُرِّئُ نَفُسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۚ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَيِّ إِنَّ رَبِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ الْمَلِكُ ٱتَّنُونِيهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ الْمَلِكُ ٱتَّنُونِيهِ عَأَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ وَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينُ فَي قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ١ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُمِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ برَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٥ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ فَ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ٥٥ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِعَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتُرُونَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ٥ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَلَكُمْ عِندِي وَلَانَقُرَبُونِ ١٠ قَالُواْسَنُرُ وِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ١٠ وَقَالَ لِفِئْيَنِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِ مَ قَالُواْ يَتَأَبَا نَامُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأُرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكَتُلُو إِنَّا لَهُ وَلَحَنِفِظُونَ ١

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَلِلَّهُ خَيْرُ حَلِفِظًا وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ وَلَمَّافَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعْتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهُمْ قَالُواْ يَكَأَبَّانَا مَانَبْغِي هَانِهِ وَ بِضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفُظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُكَيْلَ بَعِيرِ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ١٠٠ قَالَ لَنُ أُرْسِلُهُ,مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقَامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُنَىٰ بِهِۦٓإِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَا تَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِلُّ الله وَقَالَ يَنْبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَرِحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوَبِ مُّتَفَرِّقَةً وَمَآ أُغَنِيعَنكُم مِّن ٱللَّهِ مِن شَيْءً إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَهَ أُو إِنَّهُ, لَذُوعِلْمِ لِّمَاعَلَّمْنَاهُ وَلَلْكِنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَالَّهُ قَالَ إِنِّيٓ أَنَا أَخُولَ فَكَلَّ تَبْتَ إِسْ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ

فَلَمَّا جَهَّ زَهُم بِهَ هَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَلْ رَقُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِ مِ مَّاذَا تَفْقِدُونَ ١٠ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَنجَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ عَزَعِيمٌ ﴿ إِنَّ قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاجِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَرِقِينَ اللهِ عَالُواْ فَمَا جَزَوُّهُ وَإِن كُنْتُمْ كَنْذِبِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْمُؤْمُورُ مَن وُجِدَ فِي رَمِّلِهِ عَفَهُوَ جَزَ وُهُ وَكَذَلِكَ نَعِرى ٱلظَّلِمِينَ (٥٠) فَبَدَأُ بِأُوْعِيتِهِ مُ قَبْلُ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أَخِيهِ كَذَالِكَ كِذُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ في دين ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتٍ مَّن نَّسَاءً وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيثُمُ ١٠٠٠ ١ قَالُوٓ أَإِن يَسُرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفُسِهِ ـ وَلَمْ يُبُدِهَا لَهُ مُ قَالَ أَنتُمْ شَكُّ مَّكَ أَنَّا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧ قَالُواْيَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًاكِبِيرًا فَخُذَ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرُكِكِ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿



قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأُخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندُهُ وَإِنَّا إِذَا لَظُ لِمُونَ ﴿ فَكُمَّا ٱسْتَيْءَسُواْ مِنْهُ خَكَصُواْ بِحَيَّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَنَ أَبَاكُمْ قَدْأَخَذَ عَلَيْكُم مُّوْثِقَامِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطِتُ مِن فِي يُوسُفَ فَكُنَ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِيٓ أَوْيَحُكُمُ ٱللَّهُ لِي ۗ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الْ الْحِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِنَ اَبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِ دُنَآ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ اللهِ وَسْئَلِ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقْبَلْنَافِهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اللَّهِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بَرُ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مُرجَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ وَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللهِ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُون حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ١ فَأَلَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَتِّي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

نَهَنَّ أَذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن نُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُّكُسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لِلا يَا يُعَسُّمِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ (٧) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضِ عَةٍ مُّزْجَلةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ قَالَهُ لَا عَلِمْتُم مَّافَعَلْتُم بِهُوسُفَ وَأَخِيدِإِذْ أَنتُمْ جَلِهِ أُونَ ١٠ قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَاۤ أَخِي قَدْمَتِ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ أَنَّ قَالُواْتَ ٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِئِينَ ١ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ١٠ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَنذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْدِأَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لَآأَن تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُواْ تَأْلِلَهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَينَهُ عَلَى وَجْهِهِ عِفَارُتِدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (1) قَالُواْ يَكَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ١٠ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ ١٠ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ١٠٥ وَرَفَعَ أَبُونِ ٤ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ مُسُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَنَذَا تَأُولِيلُ رُءْ يَكِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبّي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيٓ إِذْ أَخْرَجِنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتْ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَايَشَاءُ إِنَّهُ مُوالْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠ ١٥ وربِّ قَدْءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيل ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَتَ وَلِيِّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقِنِي بِٱلصَّالِحِينَ ١٠ وَلِكَ مِنْ أَنْبُآءِ ٱلْغَيْب نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ



وَمَا تَسْتَكُهُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لَيْنَا وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ فَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللهُ أَفَأُمِنُوا أَن تَأْتِيهُمْ غَيشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّهِ أَوْتَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَي قُلْ هَاذِهِ -سَبِيلِي أَدْعُو ٓ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِم مِّنْ أَهَـلِ ٱلْقُرُكَّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (أَنَّ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعَسُ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُجِي مَن نَّشَاء وَلا يُرَدُّ بَأَسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ لَقَدُكَا اللَّهِ فَصَحِمِهُ عِبْرَةٌ لِّأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَاكَانَ اللَّهُ لَبَابُ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَك وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَكُ لِ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١





وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلسَّيِتَءَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُلَاثُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلِّنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ أَنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ عَ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ ﴿ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَ مَاتَزْ دَادُّ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارِ اللَّهُ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ١ سَوَآءُ مِّنكُم مَّنَ أَسَرَّ ٱلْقُولَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عُومَنَ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ إِنَّ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحْفَظُونَهُ, مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقُوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَالَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ ١ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خُوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابُ ٱلثِّقَالَ ١ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَثُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ اللَّهِ





اللهُ أَفْمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَأَعْمَى إِنَّا لِنُكَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١ اللَّهِ اللَّهِ يَوْفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ نَ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِءَ أَن يُوصَلَ وَيَغْشُونِ رَبَّمْ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجَ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً وَيَدُ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِيَّةَ أَوْلَيَإِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٢٠٠ جَنَّتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَمُ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابا إِيمِمْ وَأَزُورِجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ يَدُّخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ نَا وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيثَ يَقِهِ ء وَيَقَطَّعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكَ لَكُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ٥ ٱللَّهُ يُبَسِّطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحِيَوَةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعُ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِءَ ايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦقُلْ إِتَ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَتَطْمَمِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكُر ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ ۞

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُويَىٰ لَهُمْ وَحُسَّ مَنَابِ (أَنَّ كُذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُّ لِّتَتَلْوُاْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنَ ۚ قُلُهُورَيِّ لَآ إِلَه إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ ٢ وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالْ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّم بِهِ ٱلْمُوتَى مَلِلَّهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا أَفَلَمْ يَا يُعَسِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعَا ۚ وَلَا رَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعُدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١) وَلَقَدِ ٱسْتُهْ زِئَ بُرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْ ثُهُم فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنُ هُوَقَآ بِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتَ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِّكًا وَقُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنْبِعُونَهُ وِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَمْ ظَيْهِرِمِّنَ ٱلْقَوَٰلِّ بَلۡ زُبِّينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُـدُّ واْعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِنْ هَادِلْ اللَّهُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأَ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ١



اللَّهُ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُوبَ تَجُرِي مِن تَعَنَّهَ ٱلْأَنْهَا لَأَنْهَا أُكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَاْ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِيبَ ٱتَّقُواْ وَّعُقْبَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُ (قَ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بِعَضَهُ مَقْلُ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ وَلَآ أَشْرِكَ بِلِيِّ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ شَ وَكُذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُهُمَّ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ عِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ١ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَابِ ٢ <u> وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُ هُمْ أَوْ نَتُوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ</u> ٱلْبَكَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ۞ أَوَلَمْ يَرُوُّا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُمُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِد ٱلْحِسَابِ ١ وَقَدْمَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجَمِيعً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُفْبَي ٱلدَّارِ ١

وَكَقُولُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكًا قُلْ كَفَي بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ سِّنُورَةُ إِبْرَاهِ مِنْ الَرْكِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَمِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَاوِتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلُ لِلْكَنْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ١ اللَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبيل ٱللَّهِ وَ يَبْغُونَهَا عِوَجًا أَوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِلَيْ بَيْنَ هُمْ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوالْعَزينُ ٱلْحَكِيمُ ا وَلَقَدُ أَرُسَكُنَا مُوسَى بِعَايَنتِنَآ أَنَ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلنُّطُلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِرُهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهِ أَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتٍ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ٥

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذَّكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَشُومُونَكُمُ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَيِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَّهُ مُن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ أَن وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدُ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُوٓ أَأَنَّمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَعَنِيُّ حَمِيدٌ ١ اللَّهُ الْمُرِيأُتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّوٓ اللَّهِ يَهُمْ فِي أَفُواهِ هِمْ وَقَالُوٓ الْإِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ - وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۞ ۞ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَكُمُ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِّ أَنْكُ أَن تَصُدُّونَا تَرْبِيُ وِنَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِشُلْطَانِ مُّبِينٍ



قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بِشَرُ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَاكَ لَنَا أَن تَا أَتِيكُم بِسُلُطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوَكَّ لَعَلَى ٱللَّهِ وَقَدْهَدَ لِنَا شُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُتَوكِّلُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو إلرُسُلِهِمْ لَنُخُرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِىٰ ٓ أَوۡلَتَعُودُ كَ فِي مِلَّتِۢ ۚ فَأَوۡحَىۤ إِلَيْهُمُ رَبُّهُمۡ لَهُ لِكُنَّ ٱلظُّىلِمِينَ ﴿ وَلَنُسْكِنَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنَا بَعْدِهِمُّ ذَ لِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (إِنَّ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّ ارِعَنِيدٍ ١٠٥ مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَكِدِيدٍ ١٠ يَتَجَرَّعُهُ، وَلَا يَكَ ادُيْسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيَّتِّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿ مَا مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَبِّهِمَّ اللَّهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿ مَ أَعْمَالُهُ مُركَرَمَادِ ٱشْتَدَّتَ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ۗ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَٱلضَّلَالُٱلْبَعِيدُ ۞

أَلَمْ تَرَأَبُ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ إِنَّ وَمَاذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ أَنُّ وَكَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّامِنَ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَمَدَيْنَكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالَنَامِن مَّحِيصٍ أَن وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَالْخَقَّ وَوَعَدُتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَاتَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّاأَنَاْ بمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِكَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلَّ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ أَوْ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مَّ تَحَيَّنْهُمُ فِهَاسَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِثُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ١





وَءَاتَىٰكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَ لُتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّواْ نِعَمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحَصُّوهَ أَ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ إِذَ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنيَّ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٢٠٠٥ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ أَ فَمَن تَبِعَني فَإِنَّهُ مِنَّى وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢) رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرّيَّتِي بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُويَ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ٣ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ٢ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيِّتِيَّ رَبَّكَ اوَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ٤٤ رَبَّنَا ٱغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ١ وَلَاتَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَلْفِلَّاعَمَّايَعْمَلُ ٱلظُّٰكِلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشَخُصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ٢

مُهُطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْنَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمَّ وَأَفْعِدُ ۗ هَوَآءٌ اللَّهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِّرُنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبِ نَجِّبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلِّ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالٍ ١ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِينِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَاْ نَفْسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَكُلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ٥ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ كُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكَرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ وَ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرًا لَأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ۞ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ١ ﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَ هُمُ أُلنَّارُ ٥ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٥ هَنذَا بَكَنُّ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ عَولِيَعْلَمُوٓا أَنَّمَا هُوَ إِلَنْهُ وَرَحِدٌ وَلِيَذَّ كُرَأُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ٢



## الَرَّ تِلْكَءَايَنْتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ١ ثُرُبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْكَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلِّهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٢ وَمَآأَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعَلُومٌ ١٠ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغُخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجَنُونٌ فَي لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَكَمْ كَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ مَا ثُنَزَّلُ ٱلْمَكَيْمِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ ۞ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّالَهُ, لَحَنفِظُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠ وَمَايَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيسْنَهُ زِءُونَ ١ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ- وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْفِيهِ يَعْرُجُونَ اللُّهُ لَقَالُواْ إِنَّمَاسُكِرِّتُ أَبْصُدْرُنَا بَلْ نَحَنْ قَوْمٌ مُّسَحُورُونَ (نَ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَكَهَا لِلنَّنظرينَ ۖ وَحَفِظْنَاهَامِنَكُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ ۞ إِلَّا مَنِ ٱسۡتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ مِشْهَابٌ مُّبِينٌ ١٠ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ﴿ وَا حَعَلْنَا لَكُمْ فَهَا بِيشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ مِرَرِقِينَ أَنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَا خَزَآيِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعُلُومِ ١ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوْقِحَ فَأَنزَ لْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَ كُمُوهُ وَمَآ أَنتُ مَلُهُ بِخَدِنِينَ إِنَّ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَحُنُ ٱلْوَرِثُونَ إِنَّا وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَخْرِينَ (١٠) وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَحُشُرُهُمُ إِنَّهُ, حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٥) وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَصَلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونٍ ۞ وَٱلْجَانَّ خَلَقْنَكُ مِن قَبْلُ مِن نَّارٍ ٱلسَّمُومِ ١٧ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْمِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَكِّرًا مِّن صَلْصَىٰلِ مِّنْ حَمَالٍ مِّسْنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥوَ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُُّوحِي فَقَعُواْ لَهُۥسَاجِدِينَ ٢٠٠ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ جَمَعُونَ شَي إِلَّا إِبْلِيسَأَبِيَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ اللَّهُ مُعُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ

قَالَ يَكَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ١ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرِخَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ (٣٦) قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ إِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَ اَلِكَوْمِ ٱلدِّينِ ١٠٠ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٠ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ٧٣ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١٨ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويَنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٢ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَاذَاصِرَ طُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ١ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوابِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُنْءُ مُقَسُومٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتٍ وَعُيُونٍ (فَ) ٱدْخُلُوهَابِسَلَامِ ءَامِنِينَ (فَ) <u>وَنَزَعْنَامَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَاعَلَىٰ شُرُرِثُّنَقَ بِلِينَ</u> ﴿ نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَبِّتْهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ



إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ٢٠ قَالُواْ لَا نُوْجَلُ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامِ عَلِيمِ (أَنَّ قَالَ أَبَشَّ رَتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّنِي ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ فَا لَوْا بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ١٠٥ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عَ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ١٥ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوٓ أَإِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ تُجْرِمِينَ ﴾ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّالَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ فَ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَقُدَّرُنَا ٓ إِنَّالَمِنَ ٱلْغَنبرينَ أَنَ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسِلُونَ أَنَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ لِنَا قَالُواْ بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ إِنَّ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ (إِنَّا فَأَسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَٱتَّبِعُ أَذْبُ رَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (٥٠) وَقَضَيْنَ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَأَتَ دَابِرَهَ وَكُلاءَ مَقْطُوعٌ مُصِيحِينَ ﴿ وَجَاءَ أَهُ لُ ٱلْمَدِينَ وَ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ لَا قَالَ إِنَّ هَنَوُّ لَآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ لَهُ ۖ وَٱلْقَوْا ٱللَّهَ وَلَا تُخْذُرُونِ إِنَّ قَالُواْ أُوَلَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

قَالَ هَنَوُّ لَآءِ بَنَاتِيَ إِن كُنْتُمْ فَنعِلِينَ ﴿ لَكُ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَ لِهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٧) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (٧٧) فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ (٥٠) وَإِنَّهَا لَبِسَبيلِ مُّقِيمٍ (٧٠) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ١ فَأَنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ ثُمِّينِ ١٠ وَلَقَدُكَذَّبَأَصْعَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٩ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ (١) وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ١١) فَأَخَذَتُهُمُ الصِّيْحَةُ مُصِيحِينَ (١٥) فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٩ وَمَاخَلَقُنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا نِيَةٌ فَأُصْفَحِ ٱلصَّفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِيلَ ٢٠٠٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّتُ ٱلْعَلِيمُ (١٥) وَلَقَدْءَ انْيَنَاكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ ۚ أَزُوآ جُامِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ كُمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقَتِّسِمِينَ ١٠٠





وَتَحْمِلُ أَثْقَ الَكُمُ إِلَى بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشُقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْخِيلَ وَٱلْخِيلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرِ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغَلُّقُ مَا لَا تَعَلُّمُونَ ٥ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلَوْشَآءَ لَهُ دَنْكُمْ أَجْمَعِينَ ١ هُوَالَّذِي أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ فَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّنْوُبِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِنكُلِّ ٱلتَّمَرَّتُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ١ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ إِأَمْرِةِ عَإِلَى فَاللَّكَ لَا يَنتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله وَمَاذَراً لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِقًا ٱلْوَانُهُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدَّ لِتَقُومِ يَذَكَ حَكَرُونَ شَ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَٱلْبَحْرَلِتَأْكُلُواْمِنْهُ لَحْمَاطَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْـ أُحِلِّيـ أَنْلَبُسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيــهِ وَلِتَ بْتَغُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ١

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدُ بِكُمْ وَأَنْهُ رَا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ مَهُمَّ مَتَدُونَ ١٠٥ وَعَلَامَتِ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ مَهُمَّ مَهُمَّ دُونَ اللهُ أَفَمَن يَخْلُقُ كُمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ١ وَإِن اللَّهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا آاِتَ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحيهُ اللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا شِّرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ فَأَمُونَ أُمُونَ أُمُونَ عُيْرُ أَحْيَا آءٍ وَمَا يَشَعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١ إِلَاهُ كُمْ إِلَاهُ وُلَحِدٌ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ الْ كَاجَرَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ١٠٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمُ لُو قَالُوٓ ٱلسَّطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﷺ لِيَحْمِلُوٓ ٱوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَا سَاءَ مَايَزِرُونَ ١٥ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْكِنَهُ مِن ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهُمُ ٱلسَّفَفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَالُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠



ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَنَّقُونَ فِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنِهِ لَكَ فِرِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِم فَأَلْقُوا ٱلسَّامَ مَاكُنَّانَعُ مَلُ مِن سُوِّع بَكَيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ فَأُدْخُلُوۤ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيما فَلَيثُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ١ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَندِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَكِنعَمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللُّهُ عَدِّنِيدُ خُلُونَهَا تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُهُمُ فيها مَايَشَآءُونَ كَذَٰ لِكَ يَجُزى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ لِنَّ ٱللَّهِ مُنْفَقِينَ لَنَّوَقَّنَهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامُّعَلَيْكُمُ ٱدۡخُلُوا۟ ٱلۡجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٦ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكِ مَ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَٰ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوٓ أَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ فِي مِن شَىْءٍ نَحْنُ وَلَا ءَابَ آؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَامِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كُذَالِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِ مُ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَ نِبُواْ ٱلطَّعْوَتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعْرِضَ عَلَى هُدَنهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِمِّن نَّاصِرِينَ ٧ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَكِي وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمُ كَانُواْ كَندِبِينَ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَي عِ إِذَآ أَرَدْنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَكُونُ فَ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنْبُوِّتَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلاَجْرُا لَا خِرَةٍ أَكْبِرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَ عُلُونَ ١

وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَا نُوْحِيٓ إِلَيْهِمْ فَسَعَلُوٓ أَاهُلَ ٱلذِّكْرِ إِنكُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ١٠ إِالْبِيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلدِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ( الله عَمْ الله أَوْيَأَنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٤٤ أَوْيَأُخُذَهُمُ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعُجزِينَ (٤٤) أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُوُّا إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُّا ظِلَالُهُ وَعَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّكَا إِللهِ صُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ( الله الله الله الله الله مَا فِي الله مَا فِي الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَا وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمُ لَا يَسُتَكْبِرُونَ ١٤٠ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١١٥ ١٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٤ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓا إِلَاهَ أِين ٱثَنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَنهُ وَكِدُ فَإِيِّنِي فَٱرْهَبُونِ (٥) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ۞ وَمَابِكُم مِّن نِّعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعُرُونَ ٢٥ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٥



لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَكُهُمُّ تَأُللَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمُ تَفْتَرُونَ (٥) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَننَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ٧ وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُّهُم بِٱلْأَنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمُ ٥٠ يَنُوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُثِّرَ بِهِ ۗ أَيْمُسِكُهُ مُعَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلتُّرَابُّ أَلَاسَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ نَ وَلَوْنُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَاجَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةُ وَلَا يَسُتَقَدِمُونَ ١ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرُهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسُنِّ لَالْحُسُنِّ لَاجِكُمُ أَنَّ لَمُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفَرِّطُونَ ١ تَأَلَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٓ أُمَهِ مِّن قَبْلِكَ فَزِيَّنَ لَمُهُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ١ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْفِيلِهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِمِنُ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّد بِينَ ١ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرَزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (٧٧) وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْل أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِوَ مِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ أَمَّ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَغَرُّجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ ثُخْنَافُ أَلُو نُدُ وفِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَّنَكُمْ وَمِنكُمْ مَّن بُرَدُّ إِلَىٓ أَرْدَلِ ٱلْعُمْرِلِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِرْشَيْ الْإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّ أُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِ مْ عَلَى مَا مَلَكَ تُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ١٠ وَٱللَّهُ جَعَلَ ٱكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزُوكِجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيّبَتِ أَفَياً لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ٧



وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللَّهِ فَلَا تَضْر بُواْلِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَيْنِفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُورُ الْحُمْدُ لِلَّهِ بَلْأَكُ أَكُثُرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ١٠٥ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَكُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِهِ لُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهِ لَهُ يَسْتَوى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوعَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (أَنَّ وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَـرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَ رَوَالْأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ عَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتٍ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنُ بُيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَ ٱلْأَنْعَكِمِ بِيُوْتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعَٰنِكُمْ وَيُوْمَ إِقَامَتِ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَاۤ أَثُنَّا وَمُتَعَّا إِلَىٰ۔ اللهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْحِبَالِ أَكُنَّنَا وَجَعَلَ لَكُمُّ سَرَبِيلَ تَقِيح ٱلْحَرَّوَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَالِكَ يُتِيُّ نِعْمَتَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ١ فَإِن تَوَلِّواْ فَإِنَّمَاعَلَيْك لْبَلَنغُ ٱلْمُبِينُ ۞ يَعَرفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا عُتُرُهُمُ مُ ٱلْكَنِفِرُونِ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُوا ( فَ إِذَا رَءَ اللَّذِينَ ظَلَمُواْ الْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُّ عَنَّهُمْ وَلَا يُنظَرُونَ ٥ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشِّرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكَا عَهُمْ قَالُواْ رَتَّنَا هَنَوُٰ لَآءِ شُرَكَآ وَيُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَنْدِبُونَ ۞ وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ ذِ ٱلسَّلَمِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَالُّهُ واْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَكَ اللَّهِ وَيُومَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم أُوجِتْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَوُ لَآءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَ بِبَيْنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٩٠٠ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِوَٱلْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ا وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنِهَدَتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَتُوْكِيدِهَا وَقَدْجَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠ وَلَا تَكُونُواْ كَالِّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعَدِقُو ٓ وَ أَنكَ ثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دُخَلا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦ وَلَيْبِيِّنَنَّ لَكُمْ مُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَاكَنْتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ١٠٠ وَلُوْسًا ءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْتُأَنَّ عَمَّا كُنْتُوتِعُمَلُونَ ﴿



وَلَانَنَّخِذُواْ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بِيْنَكُمْ فَنُزِلَّ قَدَمُ بُعَدَثُمُومَ وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوَءَ بِمَاصَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ١٠ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندَ ٱللَّهِ هُوَخَارُكُ كُورُ إِن كُنتُهُ تَعَلَمُونَ ۞ مَاعِندَكُمْ يَنفُذُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكْرِ أَوْأُنْنَىٰ وَهُومُومُومُ فَانُحْيِينَا هُوحَيْوَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ إِنَّهُ ولَيْسَ لَهُ وسُلُطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ١٠ إِنَّا مَا سُلْطَ نُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْ نَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عَمُشْرِكُونَ ا وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزُّكُ قَالُوٓ أَإِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرِّ بِلَ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَهُدًى وَبُثُ رَيْ لِلْمُسْلِمِينَ لَيْنًا

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِشُرُّ لِّسَابُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَىٰذَالِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيثُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ فَ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْكَتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ اللهِ مِنْ عَدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكُومِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م وَقَلْبُهُ وَمُطْمَعِنُّ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَتَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ١ أُولَتِهِك ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَر وَسَمْعِهِ مَر وَأَبْصَارِهِمَّ وَأُوْلَتِمِكَ هُمُ ٱلْعَلْفِلُونَ فَيْ لَاجِكُرُمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِن رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِتُواْ ثُمَّ جَلَهَا دُواْ وَصَابَرُوٓ أَإِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١



ا يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تَجَدِلُ عَن نَفْسِمَا وَتُوَقَّ كُلُّ نَفْسِمَا وَتُوَقَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ١١٠ وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ١ اللهُ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالُاطَيِّبَا وَٱشْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١ إِنَّكُمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مَ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلۡسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنَذَاحَكُلُّ وَهَنذَاحَرَامُ لِّنَفْتُرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١ مَتَكُمُ قَلِيلٌ وَلَمْ مُ عَذَا إِنَّ أَلِيمُ إِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِينَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنُ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓ أَإِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ إِبْرَاهِمِ مَكَا كَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِةً آجْتَبُنَهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ اللهُ وَءَا تَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ أَتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ إِنَّ مَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَكَفُواْ فِيذًو إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغُنَّلِفُونَ ﴿ اللَّهُ الدُّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ } وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١٠٠ وَإِنْ عَاقَبُتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْل مَاعُوقِبْتُم بِهِ وَ لَهِن صَبَرْتُمُ لَهُوَخَيْرٌ لِلصَّكِبِينَ ١٠٠٥ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْ كُرُونَ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحَسِنُونَ اللَّهِ



## المُؤكَّةُ الْإِلْمِيرَاغُ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَكَرِّكْنَا حَوْلَهُ وِلْثُرِيَهُ وَمِنْ ءَايَكِنَاۤ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ٥ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنيَ إِسْرَءِ بِلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ۞ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ٢ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِ يلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّ تَيْنِ وَلَنْعَلْنَّ عُلُوَّا كَبِيرًا فِي فَإِذَا جَآءَ وَعُدُأُولَ لَهُمَا بَعَثُنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَارِّ وَكَانَ وَعْدَامَّفْعُولًا ١ أَمُّ مَرَدُدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةُ عَلَيْهِمُ وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكُثَرَنَفِيرًا ١ إِنَّ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنَّ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعُدُا لَأَخِرَةِ لِيَسْتَعُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُ لُواْ ٱلْمُسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِينَةِ بِرُواْ مَاعَلُواْ تَبِّيرًا ۞

عَسَىٰ رَثُكُو أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَنفرينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَاٰذَاٱلْقُرِّءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱقُّومُ وَيُبَيِّرُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كِبِيرًا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّدُعَاءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَءَايَنَانِّ فَمُحَوِّنَآءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةً ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلَا مِّن زَّيِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ١ وَكُلُّ وَكُلُّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَيْبِرَهُ وِفِ عُنُقِهِ - وَنُخِرِجُ لَهُ وَيُومَ ٱلْقِيامَةِ كِتَابًا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا إِنَّا ٱقْرَأْ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (اللهُ مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهُتَدِى لِنَفْسِهِ أَوْمَنِ ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وُزِرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا ١٤٠٥ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن تُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتُرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا (أَنَّ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنُوجٍ وَكَفَى بِرَيِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُّريدُ ثُمَّ جَعَلْنَالُهُ جَهَنَّمَ يَصَلَعُهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١٠ وَمَنْ أَرَادَ رَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَمُؤُمِّ وَمُنَّ فَأُوْلَيَكَ كَانَ كُه رًا ١ كُلَّا نُهِدُ هَتَؤُلآءِ وَهَتَؤُلآءِ مِنْعَطَآءِ كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۞ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا إِنَّا لَّا يَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَخُذُولًا (1) ٥ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوٓ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَ لِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا مَّلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرِ أَحَدُ هُمَآ أَوْكِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَمُّمَا أُفِّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُ مَا قَوْلًا كَرِيمًا ١ وَأَخْفِضُ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَأُرْتَيَانِي صَغِيرًا ١٠٠٤ رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُمُ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُۥكَانَ لِلْأَوَّبِينَ غَفُورًا ۞ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرِّينَ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرْ تَبَذِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ



كَانُوٓ الإِخْوَانِ ٱلشَّيَاطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ﴿ ١٠٠٠ كَانُورًا ﴿ ١٠٠٠

المنافقة المنتالغ في المنافقة المنتالغ المنافقة المنافقة

وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةِ مِن رَّبِّك تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُ مُوقَولًا مَّيْسُورًا ﴿ كَا كُمُعَلِّ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِ كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا لِنَّ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّ زِقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجْبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَلَا نُقَـٰلُوۤا أَوْلَنَدُّكُمْ خَشْيَةَ إِمُلَتِّي نَحَنُ نَرَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ حَانَ خِطْعًا كَبِيرًا ( و كَا نَقْرَبُواْ الزِّنَّةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عِسْلَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّـٰهُۥكَانَ مَنصُورًا ﴿ يَكُ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ وَأُوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَابَ مَسْخُولًا ﴿ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أَوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْخُولًا ﴿ وَلَاتُمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِيَالُ طُولًا ١٤ فَكُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وعِندَرَيِّكَ مَكْرُوهًا

ذَالِكَ مِمَّآ أَوْحَىٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُ ءَاخَرَفَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا ﴿ أَفَأَصْفَكُمُ رَبُّكُ بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَيْحَةِ إِنَثًا ۚ إِنَّكُولَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ١ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّانُفُورًا ١ قُلِ لَّوْكَانَ مَعَدُ وَ الِهَ أَنُّهُ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنْغَوْاْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا الله المُبْحَنْنَهُ، وَتَعْلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (اللهُ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ لسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِهِ - وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ٤٤ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَتَنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ١٤٥ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهُمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَا بهم وَقَرَا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُۥ وَلُّواْ عَلَىٓ أَدُبُرِهِمْ نَفُورًا الله نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عِإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ إِذْيَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ انْظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا [فَ وَقَالُوٓ إِلَّهِ أَءِذَا كُنَّاعِظُمَاوَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خُلْقًا جَدِيدًا (فَ



ا فَمُ لَكُونُواْحِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ١٠٥ أَوْخَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُفِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ١٠ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا ع وَتَظُنُّونَ إِن لِّبَثْثُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَابَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠ رَّبُّكُوا عَلَمُ بِكُرَّ إِن يَشَأْ يُرْحَمْكُوا وَإِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنِّبِيِّي عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُد زَبُورًا ٥٠ قُل أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ۞ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُۥوَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥ إِنَّ عَذَابَ كُونًا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ۞ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحَنُّ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا (٥٠)

وَمَامَنَعَنَآ أَنَ نُّرُسِلَ بِٱلْآيَنتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا تُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَانُرُسِلُ بِٱلْأَيَاتِ إِلَّا تَخُويِفُ الْكِ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ فَ أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسْجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ١ فَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَنَذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَهِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّ مَجَزًا قُكُمُ جَزَاءً مَّوْفُورًا ١٠ وَٱسْتَفْرِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأُمْوَالِ وَٱلْأُولَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنُّ وَكُفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ١٠٠ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزَجِي لَكُمُ ٱلْفُلْك فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُۥكَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَامَّا نَجَّ لَكُرْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ١٠ أَفَا أَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكُفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَابِهِ عَبِيعًا ١٠٥ ١ وَلَقَدْ كُرَّمْنَابَنِي عَادَمُ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِمِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ يُوْمَ نَدْعُواْكُلَّأُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ عَفَأُوْلَيْ إِكَ يَقْرَءُ وِنَ كِتَنبَهُمُ وَلَا يُظُلَمُونَ فَتِيلًا إِنَّ وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ = عَمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ آَ ﴾ وَإِنكَادُواْ لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَاغَيْرُهُۥ وَإِذَا لَّآتَّخَنُهُ وَكَ خَلِيلًا ١٠٠٠ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَ قَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاتِجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ٥



وَ إِن كَادُواْ لِيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ شُنَّةً مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تِجَدُ لِسُنَّتِنَا تَحُوبِلًا ﴿ كُا أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةُ لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (٧) وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَصِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرِجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِيمِن لَّدُنكَ سُلْطَ نَانَّصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُّ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ١١ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ فَعَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَوُسًا اللهُ قُلْكُلُ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمْ أَعْلَمْ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ٥٠ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُلُكَ بِهِ - عَلَيْنَا وَكِيلًا ۞

إِلَّارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ الْآَهُ فَلْ لَّهِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١٠ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٓ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٨ وَقَالُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلْنَامِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعًا إِنَّ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّراً لَأَنَّهُ رَخِلنا هَا تَفْجِيرًا ١٠ أَوْتُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا ١ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفِ أَوْتَرْفَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّوَْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنَبَانَقُ رَؤُهُۥ قُلْسُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٠ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠ قُل لَّوْكَانَ في ٱلْأَرْضِ مَلَيْهِ كُنَّ يُمَشُّونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكَ ارَّسُولًا ١٠٠ قُلْكَ فَي بِٱللَّهِ شَهِيدُ اللَّهِي وَلَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا ١٠٠

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدُّ وَمَن يُضْلِلُ فَكَن يَجِدَ لَهُمُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ } وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَى وُجُوهِهُمْ عُمْيًا وَبُكُما ٳؖڡۜٲ۠ۅۘٮٚۿؗؠٞڿۿڹۜٛؠٛؖؖٛٛٛٛٛػٛڶۘۘڡؙٲڂؘؚٮؘ<u>ڽۛ۫ڕ</u>ڎٮٚۿؙ؞ؚڛۼؚ؉ۣٙٳ۞ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِنِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِ ذَاكُنَّا عِظَمَا وَرُفَنَا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞ ۞ أُولَمْ يَرُوْاْأَنَّاللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (إِنَّ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذَا لَّأَمْسَكُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ ۚ وَكَانَٱلْإِنسَانُ قَتُورًا إِنَ ۖ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَنَتِّ فَسَّعُلْ بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وِيْرَعُونُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا النَّا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنْزِلَ هَنَوُكُآءِ إِلَّارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَوَ إِنَّ لأَظُنُّكُ كَ فَرْعَوْثُ مَثْبُورًا فَ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِرَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأُغْرَقَٰنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وَجَمِيعًا لَّنَّا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ ـ لِبَني إِسْرَ ۚ يِلَ ٱسْكُنُواْٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعَدُٱلْأَخِرَةِجِتَنَابِكُمْ لَفِيفًا 🥝



وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلُّ وَمَآأَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذيرًا فَنَكَ وَقُرْءَ انَّا فَرَقْنَاهُ لِنَقْرَأَهُ مِكِي ٱلنَّاسِ عَلَى مُكَثِ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا ﴿ قُلْءَامِنُواْ بِهِۦٓ أَوْلَا تُؤْمِنُوٓ أَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓإِذَا يُتُلَى عَلَيْهُمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذَْ قَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَاۤ إِنكَانَ وَعَدُرَبَّنَا لَمَفْعُولًا ١٠٠ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزيدُهُمْ خُشُوعًا ١٩٤١ قُل أَدْعُوا ٱللَّهَ أَوِ آدْعُوا ٱلرَّحْمَانَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْبِصَلَانِكَ وَلَاتُحَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ فَأَلُ الْحُمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَّهُ مُشَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا لَاللّ ٩ الْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِئنْ وَلَمْ يَجْعَ قَيِّمَا لَيْنُذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَثُيِّشٌ رَٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ١ مَّلَكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۞ وَيُنذِرَالَّذِينَ قَالُواْ اتِّخَذَا اللَّهُ وَلَدًا ۞





مَّا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَايِهِ مَّرَّكُبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُوَاهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥ فَلَعَلَّكَ بَحِعُ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓءَاثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَاٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ١ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِكَانُواْ مِنْءَايَلِيِّنَا عَجَبًا ١ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَآ ءَانِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّعْ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ١٠٠ فَضَرَبْنَا عَلَى عَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١١ أَنْ أَمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا اللَّا نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْ نَكُمُ هُدَّى ١٠ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَارَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ عِ إِلَاهً ۚ لَّقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ١ هَـ وَلآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَ نِ بَيِّنِ فَكُنَ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ١



وَإِذِ ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ وَمَايَعۡ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُوۡوَاٰإِلَى ٱلْكَهۡفِ يَنشُرُلَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّعُ لَكُو مِّنْ أَمْرِكُو مِّرْفَقًا (١) ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَا وَرُعَن كَهْف هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَاغَرَبَت تَقرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَكَن تِجِدَلُهُ وَلِيَّا ثُمُّ شِدًا إِلَى وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلَّبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمْلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۞ وَكَذَٰ لِكَ بَعَثُنَاهُمْ لِيَتَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايِكُ مِّنْهُمْ كُمْ لِيثْتُمُّ قَالُواْ لَبِثْنَ يَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَالَبِثُتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَندِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَاطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ كُمْ أَحَدًا ١٠ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ ا إِذَّا أَبَدًا ١٠

كَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ۚ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١٠٠ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ وَلَاتَسْتَفْتِ فِيهِ مِنْهُمْ أَحَدًا اللهَ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءٍ إِنِّي فَاعِلُّ ذَٰ لِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهُدِينِ رَبِّى لِأَقَرَبُ مِنْ هَٰذَارَشَدُ الَّهُ وَلَبِثُواْ فِي كَهُفِهِمْ تُلَاثَ مِاْتَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا وَالْبِشَعَا وَالْمِنْ أَنَّ قُلُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ مُعَيِّبُ ٱلسَّمَوَ بِتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ برْبِهِ ۽ وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِينَ دُونِهِ ۽ مِن وَلِيِّ وَلَا حُكْمه عَ أَحَدًا أَنَّ وَٱتَّلُ مَآ أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ مُبَدِّلُ لِكُلِمَنتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُّ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مِعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَيهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَفُرْطًا ١ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعْتَدُ نَالِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهُ بِئُس ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ١ أُولَيْهَكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجَرِي مِن تَحَيْهِمُ ٱلْأَنْهَ رُيُحَلُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِّن سُندُسِ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُّتَكِينَ فَهَاعَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (آ) ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَب وَحَفَفْنَهُمَّا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَابِينَهُمَا زَرْعًا ١٠ كِلْتَا ٱلْجَنَّلَيْنِ ءَانَتَأُ كُلَهَا وَلَمُ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهُزَا لِيًّا وَكَانَ لَهُ,ثُمَرُّ فَقَالَ لِصَحِيِهِ وَهُوَيْحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكْثَرُمِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا



وَدَخَلَ جَنَّ تَهُ وَهُ وَظُ الِمُ لِّنَفُسِهِ عَالَ مَاۤ أَظُنُّ أَن بَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدَا الصَّ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآ بِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا (أَنَّ قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ سَوَّطَكَ رَجُلًا اللهُ اللهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَيِّ أَحَدًا اللهُ وَلَوْلآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكرنِ أَنَاْ أَقَلَّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينِ خَـ يُرَامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا الْ أَوْيُصِبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ, طَلَبَ الْ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ عَأَصَبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَاۤ أَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَّةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَبِّ أَحَدَانَ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةُ يُنَصُّرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ لَكَ هُنَا لِكَ ٱلْوَلَيْةُ لِلَّهِ ٱلْحُقِّ هُوَ خَيْرُ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا إِنَّ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيكَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَٰنَدِرًا ۞

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَعِينَةُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا فَ وَيُوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَّقَدْجِئْتُمُونَا كُمَاخَلَقْنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ بِلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَترَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَّنَا مَالِ هَٰذَاٱلۡكِتَٰبِ لَايْغَادِرُصَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَىٰهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْمِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُ وَا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ عَيْ أَفَنَتَّخِذُونَهُۥوَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُوًّا بِئُسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا فَ ﴿ مَّا أَشْهَد تُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَالْمُضِلِّينَ عَضُدًا (٥) وَنَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ٢٠٥ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا قَ



وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَاٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلُ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكَٰثَرَشَى ءٍ جَدَلًا ۞ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْيَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينً وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْبِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَمَآأُنذِرُواْهُزُوَا (٥) وَمَنْ ٱڟۡلَمُومِمَّن ذُكِّرَبَٵيَئتِ رَبِّهِۦفَٱعۡرَضَعَنْهَا وَنَسَىَ مَاقَدَّمَتۡ يَكَاٰذَ إِنَّاجَعَلْنَاعَكَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقْرَأُ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوۤاْ إِذَّا أَبُدًا ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْيُوَّاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْلَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا ١٩ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى أَبِلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِيَ حُقُّبًا ۞ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانَسِيَا حُوتَهُمَافَاُ تَّخَذَسَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِسَرَبَا

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَٰذَانَصَبَالَ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِ ٱلْبَحْرِعَجَبَا لَيْ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا اللَّ فَوَجَدَاعَبُدَامِينَ عِبَادِنَاءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ١ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ١١ وَكُيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ يُحِطِّ بِهِ حَبْرًا ١١ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرَا اللَّهُ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَافِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ أَقَالَ أَخَرَقَنَّهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْءً إِمْرًا ١١٠ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ فَالَ لَا نُوَّاخِذُنِي بِمَانَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِّنِي مِنْ أَمْرِي عُسِّرًا ﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَـٰلَكُ، قَالَأَقَنَلْتَ نَفْسًا زَّكِيَّةً بِعَيْرِنَفْسِ لَّقَدْجِئْتَ شَيْءًا ثُكُرًا ١



﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ٥٠٠ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَنشَىءٍ بَعْدَهَافَلَاتُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنلَّدُنِّي عُذْكًا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا اللَّهُ قَالَ هَنذَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَدْنِكَ سَأُنِيَّتُكَ بِنَأُويِلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْ وِصَبْرًا ١ أُمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّ لِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ عَصَّبًا ١٠ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآأَن يُرْهِقَهُمَاطُغْيَنَاوَكُفُرًا ( فَأَرَدُنَا أَن يُبِدِلَهُ مَارَيْهُ مَا حَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا الله وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَـٰهُۥكَنْزُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّ هُمَاوَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَافَعَلْهُ عَنْ أَمْرِيُّ ذَٰلِكَ تَأُوبِلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٨) وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَ يُنِّ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ١

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ فَأَنْبَعَ سَبَبًا ٥٠ حَتَى إِذَابِلَغَ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَاقُوْمًا قُلْنَايَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَن نَنَّخِذُ فهم حُسْنَا اللهُ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَمُورَدُ إِلَى رَبِّهِ فَيْعَذِّ بُهُ عَذَابًانُكُرًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُ وجَزَاءً ٱلْحُسِّنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ١٨٠ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ١٨٠ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ١٠ كُذَالِكُ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ١١ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ١٠٠ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّايَكَا دُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ١٠٤ قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجَعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بِيْنَا وَبِيْنَاهُمْ سَدَّا ﴿ فَا لَهُ مَامَكُّنِّي فِيهِ رَبِّ خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَيَنْهُمْ رَدْمًا (٥٠) ءَاتُونِي زُبَرُ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ ، نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفُرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا اللهُ فَمَا ٱسْطَ عُوَا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ مُقَبًّا ١٠



قَالَ هَنذَارَحْمَةُ مِن رَّبِّي فَإِذَاجَاءَ وَعَدُرَبّي جَعَلَهُ وَكُلَّاءً وَكَانَ وَعَدُ رَبّي حَقًّا ۞ ۞ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فِهَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ١٠ وَعَرَضْنَاجَهَنَّمَ يَوْمَبِدِ لِلْكَفِرِينَ عَرْضًا ١٠ ٱلَّذِينَّ كَانَتْ أَعْيُنْهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا إِنَّ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَأَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيَ أُولِيَآءً إِنَّا ٓأَعَنُدُنَا جَهَنَّمُ لِلْكَنفِرِينَ نُزُلًا ﴿ فَلَ هَلْ نُنَبِّثُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا اللَّهِ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ أُولَيْهِ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ -فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنًا ١٠ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمُ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَأَتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا لِإِنَّ خَالِدِينَ فَهَا لَا يَبِغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ فَلَ قُلُ لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَامَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحَرُقَبَلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عِمَدَدًا ﴿ ثُلَّ قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرُّمِّتُلُكُمْ يُوحَىٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَهَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَرَبِّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَأَحَدًا ١

كَهِيعَصَ ۞ ذِكْرُرَ مُتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ,زَكَريَّا إِذْ نَادَى رَبُّهُ ونِدَآءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِك رَبِّ شَقِيًّا ١ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبِ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ١٠ يَرِثُني وَنَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ١ يَكْزَكَريًّا إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامِ ٱسْمُهُ مِيَعِينَ لَمْ نَجْعَلَ لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا اللهُ وَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِ بَرِعِتِيًّا ١ قَالَ كَذَ لِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَى آهَ يِن وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَكَ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكُلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۞ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ -مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْبُكُرَةً وَعَشِيًّا الله

يَنيَحْيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَبِ بِقُوَّ وَعَالَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا ١ وَحَنَانَامِّن لَّدُنَّا وَزَّكُوهَ وَكَانَ تَقِيًّا ١ وَبَرُّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ١ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يُمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ١٠ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًّا ١٠ فَأُتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِحَابًا فَأُرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرَاسُوِيًّا ١ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ١٠ قَالَ إِنَّ مَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ١٠٠ قَالَتْ أَنَّ يَكُونُ لِي غُكُنُمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَيْرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَىَّ هَيِّنُ وَلِنَجْعَ لَهُ وَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا شَ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْبَذَتُ بِهِ ء مَكَانًا قَصِيًّا ١٠ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَني مِتُّ قَبْلَ هَاذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا فَنَادَ مِهَامِن تَعِيْهُاۤ أَلَّا تَعَزَنِي قَدۡجَعَلَ رَبُّكِ تَعۡنَكِ سَرَّيَّا ٢ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ١٠



فَكُلِي وَالشِّرَبِي وَقَرِّي عَيْنَآ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَيْنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَتَتْ بِهِۦقُوْمَهَا تَحْمِلُهُۥقَالُواْ يَهَرْيَهُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْكَ فَرِيَّا اللَّهُ يَتَأَخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأُ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ۞ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلْكِئَبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا اللهُ وَبَرُّا بِوَالِدَقِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا لَيْ فَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّ سُبْحَ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١٠٥ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعَبُدُوهُ هَنَدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُمِنَ بَيْنَهُم فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ أُسِّمِعْ مِهِمْ وَأَبْصِرْ بَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿

وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَ٣) إِنَّا نَعَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِبْرَهِمَ أَيْنَهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ١٤ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا كَا يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْجَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا اللهُ يَتَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَّ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا لِنَّا يَكَأَبَتِ إِنِّى أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيًّا ١٠٠ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْءَ الِهَتى بَيَإِبْرَهِيمُ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ١ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمْ عَلَيْكُ اللَّهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَايَعْبُدُونَ من دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿ إِنَّ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيَّا ٥ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مُوسَىٓ إِنَّهُۥكَانَ مُخْلَصًاوَّكَانَرَسُولَا بِّبيَّا ٥

وَنَكَ يَنَكُ مِن جَانِبِٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبَنَكُ نِجَيًّا ٢٠٠ وَوَهَبْنَا لَكُ مِن رَّحْمَنِنَآ أَخَاهُ هَنْرُونَ بَبِيًّا (آ) وَٱذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا ١٠ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَعِندَرَبِّهِ عَرْضِيًّا ٥٠ وَٱذُّكُرُ فِي ٱلْكِئبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عِليًّا ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ اللَّهُ عُكَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَاۤ إِذَانُنْكِي عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُ ٱلرَّحْمَيْنِ خَرُّواْسُجَّدَاوَبُكِيًّا ١١٠ ١٥ ﴿ فَ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَ تِلْفَسُوفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ٥ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيَهَكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا أَنَّ جَنَّنتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُۥكَانَ وَعْدُهُۥمَأْنِيَّاكَ لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَّا إِلَّاسَلَمَاًّ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ١٠٠ قِلْكَ ٱلْحَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ١٠ وَمَانَنَازُّلُ إِلَّا بِأُمْرِرَيِّكَ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ-هَلْ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا فَ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا لِللَّ أُولَا يَذُكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا إِنَّ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ مَوْلَجَهَنَّمَ جِثِيًّا ١١٥ ثُمُّ لَنَازِعَكَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنِيًّا ١٠ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولَى بِهَاصِلِتًا ﴿ وَإِن مِّن كُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فيهاجِيْتًا ١٧٠ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا بَيَّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَكُّ ٱلْفَرِيقَ يَنِ خَيْرٌ مُّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١٠٠ وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْيًا ١ قُلُمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُلَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَقَّحَ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا هُدَىًّ وَٱلْبِيقِينَتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌعِندَرَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ١

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَجَايَنتِنَا وَقَالَ لَأُو تَيُنَّ مَالًا وَوَلَدًا اللَّهُ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١٠ كُلَّ سَنَكْنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا الْكُ وَنَرْثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ۞ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًّا ١ كُلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ لَيْهُمْ ضِدًّا ١١٥ أَلُمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفرينَ تَوُزُهُمُ أَزًّا ۞ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِم ۗ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًّا ۞ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ جَهَنَّمَ وِرْدًا ١٩ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالرَّحْمَنُ وَلَدَا ۞ لَقَالُواْ التَّخَذَالرَّحْمَنُ وَلَدَا ۞ لَقَدْ مُّتُمُّ شَيْئًا إِذًا ١١٠ تَكَادُٱلسَّ مَنَوَتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْاْ لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا اللهِ وَمَايَنْبَغِي لِلرَّحْمَن أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا ١٠ إِن كُلَّمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ١ اللَّهُ لَقُدُأُحْصِيهُ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ١٠ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرْدًا ١٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ۞ فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينِ وَتُنذِرَبِهِ عَوْمًا لُّدًّا ۞ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُ ٥ مِّن قَرْنِ هَلْ تُحِشُ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أُوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُا ١ سُورُة طَنيْ طه ١ مَا أَنزُ لْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ لِتَشْقَىٰ ١ إِلَّا نَذْكِ ةً لَّمَن يَخْشَى إِنَّ تَنزيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِٱلْعُلَى ١ لرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَمَاتَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ وَيَعْلَمُ ٱلسِّرَّوَأَخْفَى ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ لَكْسُنَىٰ ١ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ١ إِذْ رَءَانَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمَكُنُو ٓ إِنِّيٓ ءَانَسَتُ نَازَا لَّعَلِّيٓ ءَانِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسِ أَوْأَجِدُعَكَى ٱلنَّارِهُدَى ۞ فَلَمَّا أَنْكَهَا نُودِى يَكُمُوسَىٰ ۖ



إِنِّيٓ أَنَاْرَبُّكَ فَٱخۡلَعۡ نَعۡلَيۡكَ ٓ إِنَّكَ بِٱلْوَادِٱلۡمُقَدِّسِ طُوَى ١

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأُعَبُدُنِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي اللَّهِ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَائِيةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠ فَلا يَصُدَّنَك عَنَّهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَيهُ فَتَرْدَى ١ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَى ١ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ١٤ فَأَلْقَنهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةُ تَسْعَىٰ ١٠ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُ هَاسِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَٱصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ١٠ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَنِتِنَا ٱلْكُبْرَى ١٠ اَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مُطَغَى اللَّهُ عَالَ رَبِّ ٱشۡرَحۡ لِي صَدْرِى ۞ وَيَسِّرۡلِيٓ أَمْرِى ۞ وَٱحۡلُلۡعُقَدَةُ مِّن لِسَانِي اللهِ يَفْقَهُواْ قَوْلِي اللهِ وَاجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي اللهُ هَنْرُونَ أَخِي إِنَّ ٱشْدُدْ بِهِ عَ أَزْرِي (١) وَأَشْرِكُهُ فِي آمْرِي (١٦) كَيْ نُسَيِّحُكَ كَثِيرًا اللَّهِ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا اللَّهِ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا (٣٠) قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَنْمُوسَىٰ آنَ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ آنَ

إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىۤ ﴿ أَنِ أَقَٰذِ فِيهِ فِي ٱلتَّا بُوتِ فَٱقَٰذِ فِيهِ فِي ٱلْيَدِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهُ وَالْقَيْثُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي وَلِنُصِّنَعَ عَلَى عَيْنِي آنَ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَأَذُلُّكُو عَلَى مَن يَكْفُلُهُ ۚ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَنْفَرُّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَزُّنَّ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَمِّرُ وَفَلْنَّكَ فُنُولًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَذْيَنَ شُمَّ جِئْتَ عَلَى قُدْرِ يَكُمُوسَىٰ ٢ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (اللهُ أَذْهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَتِي وَلَا نَنيا فِي ذِكْرِي ١٤ أَذْ هَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِلَغَى ١٤ فَقُولًا لَهُ وَقُولًا لَّيِّنًا لْعَلَّهُ مِبَدَّدًكُّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿ فَأَلَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَآ أَوْأَن يَطْغَىٰ ٥٠ قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ كَ فَأْنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولَارَيِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَابَنيٓ إِسْرَٓءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدْحِثُنَاكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُكْدَىٰ آلِي إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْ نَآأَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتُولِّي ١ كُلَّشَىٰءٍ خَلِّقَهُ وَثُمَّ هَدَىٰ فَ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١





قَالُواْ يَكُمُوسَينَ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُكُونِ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَى (٢٠) قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَاحِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ إِنَّ فَأُوجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ ﴿ ثَا قُلْنَا لَا تَحَفِّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفُ مَاصَنَعُوٓ أَ إِنَّمَاصَنَعُواْ كَيْدُسَنِحِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيْثُ أَنَّى ﴿ فَأَلْقِي ٓ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓٳْءَامَنَّابِرَبِّ هَلْرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ فَالَءَامَنْتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنَّءَاذَنَ كُمِّ إِنَّهُ ولَكُبِيرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِّ فَلَأْ قَطِّعَ سَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعٍ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا ٓ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ فَالْوَالِّنَ قُوْثِرِكَ عَلَىٰ مَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْبِيِّنَنْتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَّا فَٱقْضِ مَآ أَنَّ قَاضٍ ۚ إِنَّ مَانَقْضِي هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا لَا اللهِ إِنَّاءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلِنَا خَطْيَنَا وَمَآ ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىَ آلِ إِنَّهُ وَمَن يَأْتِ رَبَّهُ وَمُجَـّرِمًا فَإِنَّ لَهُ حَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ١٠٠ وَمَن يَأْتِهِ ـ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَتِهِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ﴿ جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى ﴿

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَ آلِكَ مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأَضْرِبُ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَاتَحَافُ دَرَّكَا وَلَا تَخْشَىٰ ٧٤ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْمَحْ مَاغَشِيَهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ١٤٠ يَبَنِي إِسْرَةِ مِلَ قَدْ أَنِجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى ٥ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْفِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيٍّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ١٠ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ أَهُتَدَىٰ شَ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ (١٦) قَالَ هُمُ أُولَآءِ عَلَيْ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ١٤٥ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوسَىٰۤ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَ أَقَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَد تُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ١٠٥ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِيِّنَا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَٰلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ ۞

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ، خُوَارٌ فَقَالُواْ هَنَدَآ إِلَهُكُ وَ إِلَنْهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ١٨٥ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَقَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١١٥ وَلَقَدْقَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَفَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ - وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَٱنَّبِعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِي ۞ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ اللهَ قَالَ يَنْهَارُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَالُّواْ اللَّهُ أَلَا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي اللهِ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللَّهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِيُّ ١ قَالَ بَصُرِّتُ بِمَالَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ عَفَتَبَضَّتُ قَبْضَكَةً مِّنْ أَثَر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰ لِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٠٠ قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخَلِّفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَهِ كَ ٱلَّذِى ظُلْتَ عَلَيْ هِ عَاكِفًا لَّنُحُرِّقَنَّهُ وثُمَّ لَنَسِفَتَّهُ وفِي ٱلْيَمِّ نَسَّفًا ١ إِلَنْهُكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنَّهَ إِلَّاهُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١

كَذَٰ لِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَاقَدْسَبَقَ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِنْ لَّذُنَّا ذِكْرًا ١ مُّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا اللَّهُ خَلِدِينَ فِي لِي وَسَاءَ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ حِمْلًا ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورَّ وَنَحَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِرُرَقًا لِنَ الْ يَتَخَلَفَتُوبَ يَنْهُمْ إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ١٠ فَعَنْ أَعْلَمْ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ مَّتُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّبَثْثُمْ إِلَّا يَوْمَاكِنَ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا اللهُ جَرَى فِيهَاعِوَجًا وَلَآ أَمْتًا ۞ يَوْمَهِ ذِيَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي ﴿ عِوَجَ لَهُ ۚ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا إِنَّ يَوْمَهِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ، قَوْلًا (أَن يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمًا ١١ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُوَّمِنَّ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضَمًا اللهَ وَكَذَالِكَأَنزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ١



فَنَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى ٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل رَّبّ زِدْنِي عِلْمَا ۞ وَلْقَدْعَهِدُنَّا إِلَى ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَزْمًا ١٠٠٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓ الْإِلَّا إِبْلِسَ أَبَى اللهِ فَقُلْنَا يَنَا مَا وَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّه وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ افِهَا وَلَا تَضْحَى إِنَّ فُوسُوسِ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ 'سَلَىٰ اللَّهُ فَأَكَلَا مِنْهَا فَيَدَتْ لَمُّهُا سُوْءَ ' تُهُمَا وَطَفَقَا بِهِ فَانِ عَلَيْهِ مَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَيْ ءَادُمُ رَبَّهُ,فَعُويُ (آآ أَجْنَبُهُ رَبُّهُ وَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ إِنَّ قَالَ أَهْبِطَامِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ فَإِمَّا يَأْنِينَكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبِعَهُ دَاى فَلا يَضِ لَّ وَلا يَشْقَى إِنَّ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن كُرى فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَشُّ رُهُ رَبُوْ مَر ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ إِنَّا قَالَ رَبِّ لِمَحَشِّرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدُّ

قَالَ كَذَٰ لِكَ أَنْتُكَ ءَايَنُنَا فَنَسِينَهَ وَكَذَٰ لِكَ ٱلْيُوْمَ نُسَىٰ ١ نَجُرِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِعَايَاتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَسَدُ وَأَبْقَىٰ إِنَّ أَفَلَمْ مَهْدِ لَمُهُم كُمُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِ مَسَاكِنهِم أَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهِي (اللَّهُ وَلَوْ لَا كَامَةً سَبَقَتْ مِن رِّيِّكُ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُّسَمِّى ﴿ فَأَصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا وَمِنْءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (اللَّهُ وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ عَأَزُوكَ جَامِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِآلًا وَأَمْرُ أَهُلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرْعَلَيْهَ ۚ لَانسَاكُ لَكُ رِزْقًا ۖ نَحَنُ نَرْزُقُكُ ۗ وَٱلْعَنْقِبَةُ لِلنَّقُوي الله وَقَالُواْ لَوْ لَا يَأْتِينَ ابِعَايَةِ مِن زَّيِّهِ عَلَمْ وَأَمْ مَأْتِهم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِٱلْأُولَى اللهُ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُننَهُم بِعَذَابِمِن قَبْلِهِ لَقَ الْوُارَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰذِكَ مِن قَبْلِأَن نَّاذِلَّ وَخَذْرَي شَ قُلْكُلُّ مُّرَيِّصٌ فَرَكُ لَّهُ مُرَيِّصٌ فَرَبَّصُوا فَسَتَعُلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ الْاللَّهِ





وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأَسَنَآ إِذَاهُم مِّنْهَا يَرُكُفُونَ ١ لَاتَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓ اللَّهِ مَآ أَتُرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْتَكُونَ إِنَّ قَالُواْ يَنُويُلْنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ٤٤ فَمَا زَالَت تِّلْك دَعُورِنهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ١ وَمَاخَلَقُنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ ١ لَوُأْرَدُنَا أَن نَّذَخِذَ لَمُوا لَا تَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۞ بَلْ نَقْذِفْ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ وَفَإِذَا هُوزَاهِ قُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّانَصِفُونَ ﴿ كَا وَلَهُ مُن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُمِ رُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١٠ يُسَبِّحُونَ ٱلْيُلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١٠ أَمِ ٱتَّخَذُوٓ أَءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيمَآءَ إِلَّا أَلَّهُ لَفُسَدَتَاْ فَسُبِّحَنَ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَرْش عَمَّايَصِفُونَ آنَ لَا يُسْعَلُ عَمَّايَفُعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ آنَ أُمِ ٱتَّخَـٰذُواْمِن دُونِهِ ٤٤ الْهَـٰةَ قُلْهَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ ۖ هَاذَا ذِكْرُمَنِمِّعِي وَذِكُرُ مَن قَبِلِي بَلَأَ كُثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَ فَهُم مُّعْرِضُونَ (1)

وَمَآ أَرۡسَلۡنَامِن قَبۡلكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥكَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ٥ وَقَالُواْ أَتَّخَذَا لَرَّحْمَنُ وَلَدَاْ سُبْحَنَهُ بَلْعِبَادُّ مُّكُرِمُونِ اللهِ لَايَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمُشْفِقُونَ اللهُ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مِّن دُونِهِ عَلَالِكَ نَجُزِيهِ جَهَنَّمَّ كَذَٰ لِكَ نَجِزى ٱلظَّالِمِينَ ١٠ أُوَلَمْ بِرَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَـٰارَتْقَا فَفَنَقَنَاهُ مَا ۗ وَجَعَلْنَ مِنَ ٱلْمَاءَ كُلُّ شَيْءٍ حَيٌّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّكَلَّهُمْ مَهْ تَدُونَ إِنَّ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا مَّحَفُوظًا وَهُمْ عَرَ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُوا لَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ آَتُ وَمَاجَعَلْنَا لِبُشَرِيِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَأْفَإِيْنِ مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ٢٠٠٠ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّوآلْخَيْرِفِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٢



وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُزُوًّا أَهَىٰذَاٱلَّذِي يَذْكُرُءَالِهَ تَكُمُّ وَهُم بِذِكْرُ الْكَمْنَ هُمْ كَنْ فِرُونَ اللَّا خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ إِنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَاٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ رُسُلِمِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلْذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسُّنَهُزِءُونَ ١ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّمْانِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِربِهِ مِثْمُعْرِضُون اللهُ أَمُ لَكُمْ ءَالِهَ أَتُ مَّنَعُهُم مِّن دُونِكَ ٱلْايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ نَفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ ١٠ بَلْ مَنَّعْنَا هَلُولُآءِ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُوَّأَ فَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ، نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ أَفَهُمُ ٱلْغَيْلِيُونِ

قُلْ إِنَّ مَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَايُنذَرُونَ ١٠ وَلَبِن مَّسَّتَهُمْ نَفَحَةٌ مِّنْ عَذَاب رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُويُلُنَّ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَ الْحَبِّكَةِ مِّنْ خَرْدَلِ أَنْيْنَ إِبِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ( وَ لَقَدْ ءَاتَينَ الْمُوسَىٰ وَهَ رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآ ءَوَذِكْرًا لِّلْمُنَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِكْرُ مُبَارِكُ أَنزَلْنَا أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ٥٠ ١ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيَنَآ إِبْرَهِيمَ رُشَدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بهِءعَلِمِينَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِءمَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلِّتِي أَنتُمْ لَهَا عَكِفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَآءَابَآءَنَا لَهَا عَبِدِينَ ۞ قَالَ لَقَدُكُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِيضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ قَالُواۤ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ٥٠ قَالَ بَلِ رَبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِٱلَّذِي فَطَرَهُنِّ وَأَنَاْعَلَىٰ ذَلِكُمْ مِّنَٱلشَّنِهِدِينَ



اللهِ وَتَأَلَّلُهِ لَأَكِيدُنَّ أَصَّنَا مَكُو بَعُدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ اللهِ

فَجَعَلَهُ مُجُذَاذًا إِلَّاكَبِيرًا لِّمُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ المُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِ الهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّيلِمِينَ السَّالُ الْطَيلِمِينَ السَّالُو قَالُواْسَمِعْنَافَتَى يَذُكُرُهُمْ مُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ = عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ١ قَالُواْءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنذَابِ الْمُتِنَايَ ٓ إِبْرَهِيمُ اللَّهُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُ هَنْذَا فَسْتَكُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١ اللَّهُ فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓ أَإِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠ أَكُمُ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠ أَمُ أَكُسُواْ عَلَى رُءُوسِهِ مُ لَقَدُ عَلِمْتَ مَاهَ أَوْلاَءِ يَنطِقُونَ ١٠٠ قَالَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيُّا وَلَا يَضُرُّكُمْ شَ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ١٠ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْءَ الِهَتَكُمْ إِن كُننُمْ فَعِلِينَ ١ أَنَّا يُنَارُكُونِ بَرُدَا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ١ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكَيْدُ افْجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَنَجَّيْنَ اللَّهُ مُ الْأَخْسَرِينَ ﴿ وَنَجَّيْنَ اللَّهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلِّتِي بَكِّكَنَافِهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ

وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ خَيْرَاتٍ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوْةِ وَكَانُواْ لَنَكَ دِينَ اللَّهُ وَلُوطًاءَ انْيِنْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنُنَهُ مِنَ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبْكِيثُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمُ سَوْءٍ قِينَ إِنَّ وَأَدْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧٠ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَــُـلُ فَٱسۡـتَجَبِـنَا لَهُۥ فَنَجَّيْنَا وَأُهْلُهُ، مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرَّنِكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقُنَاهُمْ الله وَدَا وُودَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ وغَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شُهِدِينَ كُلَّاءَ انْسَاحُكُم دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِلِينَ إ فَهَلَ أَنْتُمُ شَاكِرُونَ فَ وَإِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةَ تَجُرِي ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُكْنَافِهِمْ ۗ وَكُنَّابِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿



وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ اللَّهُ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذَّ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلطُّرُّ وَأَنتَ أَرْكُمُ ٱلرَّحِمِينَ فَأُسْتَجَبُّنَا لَهُ وَكُشَفْنَا مَابِهِ عِن خُبِيٍّ وَءَاتَيْنَهُ أَهُلُهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ١ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلِّ مِنَ ٱلصَّعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلِّ مِنَ ٱلصَّعِينَ ٥ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِن ٱلصَّلِحِينَ الله وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّ هَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِ رَعَلَيْ إِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنك إِنِّي عُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَٰ لِكَ نُصْحِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَزَكَرِيًّا إِذْ نَادَكَ رَبُّهُۥرَبُّ لَاتَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُٱلُوَرِثِينَ يتَحَدِّنَا لَهُ وَوَهَبِ نَالَهُ رِيحُونِ وَأَصْلَحْنَ لَهُ,زَوْجَهُ وَ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَتِ وَىَدْعُونَنَارَغَبًاوَرَهَبِأُوكَا وَكَانُواْ لَنَاخَلِشِعِينَ ٢

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَ وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَكَمِينَ ١ إِنَّ هَاذِهِ عَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ١ وَتَقَطُّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُم مِّ أَنْهُم مُ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ اللهُ فَمَن بَعْمَلُ مِرَ ﴾ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤُمِنُّ فَكَلَّ كُفِّرَانَ لِسَعْيهِ وَ وَإِنَّا لَهُ وَكَانِبُونَ اللَّهِ وَحَكَرُمُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهُمْ أَنَّهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ١٠٠ حَتَّى إِذَا فُلِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ 📆 وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةٌ أَبْصَ ۖ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنُوَيْلَنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا بَلْكُنَّا طَيْلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنْتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ١٠٠ لَوْ كَانَ هَنْؤُكُآءِ ءَالِهَةُ مَّاوَرَدُوهِ أَوكُلُّ فَهَا خَلِدُونَ ١٠ لَهُمْ فِيهَازُفِيرُ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسِّنَىٰٓ أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١

المنز المينابع عميين

٤

اللهُ لَا يَعْزُنُهُ مُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَلَنَّا كَةُ هَاذَايَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُون تَنْ يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُكُ كُمّ أَنَآ أَوَّلَ خَلْقِ نُعُيدُهُۥ وَعَدَّا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتُ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَاعِبَادِي ٱلصَّالِحُونِ فَ إِنَّ فِهَاعَبَادِي ٱلصَّالِحُونِ فَيْ إِنَّ فِهَا هَاذَالْبَلَاغًا لِّقُوْمِ عَكِيدِينَ لِنَّ وَمَآأَرُسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةُ لِّلْعَكِمِينَ اللهُ قُلْ إِنَّ مَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَاهُ كُمْ إِلَكُ وُحِ فَهَلَأَنْتُم مُّسُلِمُونِ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلُ ءَاذَننُكُ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنَّ أَذْرِي أَقَرِيبُ أَمْ بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّهُۥيَعْلَمُ ٱلْجَهْرَمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكُ تُمُونَ لَعَلَّهُ وَفِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَنَكُمُّ إِلَىٰ حِينِ ١ نَقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ اللَّهُ



نَأَتُهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَيَّكُم أَلِيَّ اللَّهَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمٌ اللَّهِ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةِ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ حُكُلُ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَ هَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَاهُم بِسُكُنرَىٰ وَلَنكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَكِيدٌ الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطِين مَّريدِ ( كُلِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَمَدِيدِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنْتُمُّ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُّضْخَةٍ ثُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُحْرِجُكُمُ طِفْلَاثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفِّ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِلِكَ يُعَلَّمُمِنُ بَعَدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتْ مِنكُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ ويُحِي ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِي وَأُنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّارَبَ فِهَا وَأَتَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّه بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنْبِ ثُمِنِيرِ ﴾ ثَانِيَ عِطْفِهِ - لِيُضِلُّ عَن سَبِيلُ للَّهِ لَهُ مِفِي خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ مُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١ فَالِكَ مَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّكِمِ لِلْعَبِيدِ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ وَخَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ ۗ وَإِنَّ أَصَابَنْهُ نَهُ أَنقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ عَضِرَاللَّهُ نَيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُو أَسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَذَٰ لِكَ هُوَ ٱلصَّاكُ ٱلْبَعِيدُ ١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥ أَقَرُبُ مِن نَّفَعِهِ عَلَيْكُسُ ٱلْمَوْلَى وَلَبْلُسَ ٱلْعَشِيرُ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يُذْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمْلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتِ تَحْرِي مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ﴿ مَنَ كَانَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيَ اوَٱلْأَخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقَطَّعُ فَلْيَنْظُرُهِلَ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَايغِيظُ ۞

المجارية المجارية المجارية المحارية

وَكَنَالِكَ أَنزَلْنَكُ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ (اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلنَّصَدِينَ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُرْتَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْحُذُلُهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَكُمُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلِجْبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرُ مِّنَٱلنَّاسِ الْ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ مِن مُّكُرمِ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١ ١٠ ١١ هِ هَنذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصِمُواْ فِي رَبِّمْ أَفَالَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِم مُ ٱلْحَمِيمُ اللهُ يُصْمَهُ رُبِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ أَنْ وَلَمْمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللهِ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَخُرُجُواْمِنْهَا مِنْ غَيِّرِ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ أَنَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَالُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١

وَهُدُوۤ أَإِلَى ٱلطَّيبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوۤ أَإِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا ثُشْرِكِ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالَا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِيَأَنِينَ مِن كُلِّ فَيِّ عَمِيقِ ۞ لِيَشْهَدُواُ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُومَنتِ عَلَى مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَ مِرْفَكُمُ وَأُمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَابِسَٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّلْيَقْضُواْتَفَتَهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١٠٠ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ عِندَرَبِّ فَي وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعُكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْتُ إِن وَٱجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ١

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَمُشْرِكِينَ بِهِۦ ۚ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ (اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَامٍ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ نَ لَكُوْ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى ثُمَّ مُعِلُّهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْد ٱلْعَتِيقِ اللَّهُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لَّيَذُكُرُ وَا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنُ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْفَحِيُّ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُواْ وَيَشِّرا لُمُخْبِتِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِراً لَلَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٢٥) وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُرْمِّن شَكَيْرٍ ٱللَّهِ لَكُرُ فِهَا خَيْرٌ فَأَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُونُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّكُذَالِكَ سَخَّرْنَهُ لُّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٠ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَخُومُهَا وَلَادِمَآ وُهَا وَلَكِكِن يَنَا لُهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كَذَٰ لِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَاهَدَ مَكُمْ وَيُشِّر ٱلْمُحْسِنِينَ ١٧٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ خَوَّانِ كَفُورِ ٢



أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَلَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْمِن دِيكرهم بِغَيْرِحَقّ إِلَّا أَن نَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْ لَا دَفْحُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُدِّمَتُ صَوَامِعُ وَيِيعٌ وصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ شراً وَلَسَنصُرُ بِ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَقُويُّ عَزِيزٌ فَ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهُوْاْ عِنِ ٱلْمُنكُرُّ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٠٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ لَهُمَّ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُ وَتَمُودُ ١٤٠ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ١ حَنْ مُدِينٌ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَنْفِيلِ فَرَيْنُ ثُمَّ تُهُمُّ فَكُيْفَكَانَ نَكِيرِ ١٤ فَكُأَيِّن مِّن قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَّكُهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا مُّرِمُّعَطَّ لَةِ وَقَصْرِمَّشِيدٍ ٥ أَفَاهُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانٌ يُسَمَعُونَ بِمَآ فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصُرُ وَلِيْكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلِّي فِي ٱلصُّدُورِ ١

لُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَ لَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَ < دَرَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ قَرْبَةِ أَمْلَتُ هُا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّا أَخَذْتُهَا وَإِلَّ ٱلْمُص ( فَلْ يَتَأَيُّ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَا لَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَمُهُمَّ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ١ وَٱلَّذِينَ سَعَواْ فِي ءَايَلِتَنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْح الله عَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِي إِلْآ إِذَا تَمَنَّى لْقَى ٱلشَّنْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عِنْكَ اللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ كِمُ اللهُ عَالِيدِهِ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيثُ (أَنَّ لَيَجُع مُلَقِي ٱلشَّنْطَكِنُ فِتُنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَٱلْقَاسِيَةِ إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ وَالْعَلَمُ أُو تُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُو قُلُوبُهُمُ مَ إِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَلَا مُزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي بُ يُو مِ عَقبم

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِلِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (أَنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينُ ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓ الْوَمَاتُواْ لَيَـرْزُقَنَـهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ۞ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدُخَلَا يَرْضَوْنَهُ.وَ إِنَّ ٱللَّهَ لَكَ لِيمُ حَلِيكُ فِي اللَّهِ فَاللَّكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوقِبَ بِهِ عُمَّ بُغِي عَلَيْ وِلَيَ نَصُرَنَّ وُ ٱللَّهُ إِلَى اللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ اللَّهُ وَالكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْكَ إِنَّ اللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْكَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ۗ اللهُ وَالِكَ بِأَتِّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَبِّ مَا يَلْعُونَ مِن دُونِهِ عُوَالْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَالْعَلِيُّ الْكَعِيرُ اللَّهُ هُوَالْعَلِيُّ الْكَعِيرُ اللَّهُ أَلَمْ تَكُرَأُكِ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَآءً فَتُصِّبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ اللَّهُ السَّمَافِي ٱلسَّمَاوِتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضُ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَيْفُ ٱلْحَمِيدُ ١



لِكُومَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ مَ سِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْ نِهِيٍّ و هُوَالَّذِي مُمْ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُذَى تُمْسَتَم لُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعُ مَلُونَ ۞ كُمْ يَوْمُ ٱلْقَدَمَةِ فِيمَا كُنْتُمُ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ نَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِلَّ كِتَابُّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۖ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُون الْمُرْنُزِّلَ بِهِ عِسْلُطُكَنَا وَمَالَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَالِلَّهُ (١) وَإِذَانُتَكَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَابَيّنَاتِ تَعَرّفُ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخَلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُتُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّايسْتَنقِذُوهُ مِنْـهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ إِنَّ مَاقَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوى اللَّهُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهُ يُصَطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيْكِ اللَّهُ يُصَطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيْ رُسُلًا وَمِنِ ٱلنَّاسِ إِنِ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ (١٠٠٠) يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ١ يَتَأَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـدُواْ وَالْمَجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَأُفْعَكُواْ ٱلْخَيْرِلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١١٠ ١١٠ وَجَنِهِ دُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ عَهُوَ ٱجْتَبَكُمْ وَمَاجَعَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِي مَّهُ وَسَمَّنَكُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَمُولَكُمْ وَفَيْعُمُ ٱلْمُولِي وَيْعُمُ ٱلنَّصِيرُ اللَّا مُورَةُ المؤمِّنُونَ





## بِنْ إِلرِّهِ إِلَّهُ وَٱلرَّهُ أِلرَّهِ إِلَّهُ وَالرَّهُ أِلْ الرَّحِيهِ

قَدْأَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُ عُرِضُونِ ٢٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُ وَقِ فَنعِلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِ هِمْ حَنفِظُونَ ١ إِلَّاعَلَيْ أَزُوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٢ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمَّ مَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١ الَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١١٠ وَلَقَدْخُلَقْنَا ٱلْإِنسَانَمِن سُلَالَةٍ مِّن طِينِ ١٠٠ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّكِينِ ١٠٠ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَ لَهُ فَحَلَقْنَا لْمُضْعَة عِظْكُمَا فَكُسُونَا ٱلْعِظْكُمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقً ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أُحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ١٤ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَتَوُنَ ۞ ثُرَّاإِنَّكُمْ مُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبُّعَثُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سُبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَنِفِلِينَ ﴿

وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ بِقَدرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ - لَقَلِدِرُونَ ۞ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ - جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلِ وَأَعْنَابٍ لْكُرْ فِهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠ وَشَجَرَةً تَغُرُجُ مِن طُورِسَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً تَشْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ " وَمِنْهَاتَأُ كُلُونَ ١٠ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦفَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالُكُمْ مِّنَ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ أَفَلاَ نَنَّقُونَ ٢٦) فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَاهَٰذَآ 'بَشَرُّمِّتْلُكُمْ يُرِيدُأَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَآءَٱللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَيْحِكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآبِنَاٱلْأُوَّلِينَ ١ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةُ فُتَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَاكَذَبُونِ ۞ فَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعُ ٱلْفُلُكِ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِـنَا فَإِذَا جِـَاءَ أُمْرُنَا وَفَـارَٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكُ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْ لَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ وِٱلْقَوْلُ بِنْهُمَّ وَلَا تُحْكُطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواۚ إِنَّهُم ثُمُّغُ عُونَ ﴿

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَننا مِنَٱلْقَوْمِٱلظَّالِمِينَ ١٥٥ وَقُل رَّبِّ أَنِرْلِنِي مُنزَلَّا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١٠ ثُرَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُولُ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَّقُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَنذَآ إِلَّا يَشَرُّ مِّتُلُكُم يَأْ كُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (اللهُ وَلَيِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَسِرُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِذَا مِتُّمُ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ الله الله عَنْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ ١٠ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجْلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ كُنَّا قَالَ رَبِّ ٱنصُرُني بِمَا كَذَّبُونِ (٢٥) قَالَ عَمَّاقِلِيلِ لِيُصِّبِحُنَّ نَكِمِينَ إ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ١



مَاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَنْ خِرُونَ (إِنَّا ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَا كُلُّ مَاجَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهُ ] كُذَّبُوهُ فَأَتَّبِعَنَابِعَضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُغَدًا لِّقَوْمِ لِلَّا يُؤْمِنُونَ ٤٤ ثُمَّ أَرْسَلَنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَدِينَا وَسُلْطَانِ ثَمْبِينٍ فَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِاعِهِ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ (نَا فَقَالُواْ أَنُوُّمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَلِيدُونَ ﴿ فَكَانَّا بُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ الله وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ مَهٰذُونَ ١ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَنْ يَمُ وَأُمَّا لَهُ ءَايَةً وَءَا وَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُوهِ ذِاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ عَ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٥ وَإِنَّ هَاذِهِ الْمَتَكُمُّ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ١٠٠ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلِّحِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرَحُونَ (٥) فَذَرَهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ ١٠ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ هُم بِهِ عِن مَّالٍ وَبَنِينَ ٥٠ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلَلَا يَشْغُرُونَ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ وَ الَّذِينَ هُم عِ اَيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّمْ رَجِعُونَ ١٠ أُوْلَيْهِكَ يُسُكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ ١٠ وَلَانُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أَوَلَدَيْنَا كِنَابُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا لُّونَ ﴿ حَتَّى إِذَآ أَخَذُنَا مُثَرِفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجُّ رُونَ اللَّهُ عَنُوا ٱلْيُوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَانْتَصَرُونَ ١٠٠ قَدُكَانَتْ ءَايَتِي نْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُهُ عَلَىٓ أَعْقَابِكُونَ نَنكِصُونَ ١٠ مُسْتَكْبِرِينَ به عسيمرًا تَهَجُرُونَ ﴿ أَفَكُمْ يَدُّبُّرُواْ ٱلْقَوْلِ أَمْ جَآءَهُمْ مَّالَمْ يَأْتِ ءَابَآءَ هُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَمْرِلُمْ يَعْرِفُواْ رَسُوهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْرِيَقُولُونَ بِهِ عِنَّةَ أَبِلُ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمُ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ إِنَّ وَلُوِ ٱتَّبَعُ ٱلْحَقُّ أَهُوآءَ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ﴾ ثَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكِ هِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرهِم مُعْرضُون إِنَّ أَمْرَتَتَ الْهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّك. وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ (آ) وَ إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلَّاخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِكِبُونَ



وَلَوْرَحِمْنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ٥ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَايَنَضَرَّعُونَ ٢٠ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٧) وَهُوَالَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِرَ وَٱلْأُفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ١٠ وَهُوَٱلَّذِي ذَرَأَ كُرْفِيٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَفْ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱلْأُوَّلُونِ ١ فَالْوَا أَءِ ذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٩٥ لَقَدُوعِدْنَا نَعُنُ وَءَابَ آؤُنَا هَنَذَامِن قَبْلُ إِنْ هَنَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٥ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ آإِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ لَا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٥٠ قُلُمَن رَّبُّ ٱلسَّمَكَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرِّشِ ٱلْعَظِيمِ (١) سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ (١) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ -مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَيْجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ إ

لْحَقّ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَهِ انَ مَعَهُ ومِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَّهِ بِمَاخَلَقَ وَلِعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَنَ ٱللّهِ عَمّايَصِفُونَ ١٠ عَالِم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠ قُل رَّبِ اللهُ وَبِّ فَكَلا تَجْعَكُ لَني فِي ٱلْقَوْمِ إِمَّا تُركِّي مَا يُوعَدُونِ عِلِمِينَ ١٤٠ وَإِنَّا عَلَىٓ أَن نُّرِيكَ مَانِعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ١٠٥ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ 📆 وَقُلِ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيْطِينِ ١٧٠ وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَحْضُرُونِ ﴿ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَد ٱرْجِعُونِ ١٠٠ لَعَلَى أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُثُ كُلَّ إِنَّهَا كُلَّ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ وَفَأُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ

أَلَمْ تَكُنْءَ ايَنِي تُنْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بَهَاتُكَذِّبُونَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَاغَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّينَ ۞ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴿ فَا لَالْحُسَنُواْ فِهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ١٠٠ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُون رَبَّنَا ءَامَنَّا فَأُغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ (أَنَّ فَأُتَّخَذُّ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ الله إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَاصَبَرُوٓاْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ ١ اللَّهُ قَالَ كُمْ لَيِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ ١٠ قَالُواْ لِبَثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِٱلْمَآدِينَ ١٠ قَكُ إِن لَّيْ مَنْ مُ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْأَتَكُمُ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبِثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ١٠٠ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْمُرْشِ ٱلْكَرِيمِ شَ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَ مَنَ لَهُ بِهِ عَ فَإِنَّمَا حِسَا بُهُ وعِندُ رَبِّهِ } إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَىفِرُونَ ١٠٠ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرُ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُٱلرَّحِينَ ١١٠ شُورَةُ الْنَبُولِدِ



<u>سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ ايَاتِ بَيِّنَاتِ لَّعَلَّكُمْ لَذَكُرُونَ</u> الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَامِاْنَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بهمَارَأْفَةُ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةُ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤ ٱلزَّانِلَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَقَ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَاينكِحُهَآ إِلَّازَانِ أَوْمُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَالَّذِينَ مَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثُمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهِندَةً أَبَدًا وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٤٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ وَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُو جَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتِ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لِكِمِنَ ٱلصَّادِقِينَ وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِيِينَ ٧ وَيَدْرَقُواْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَأَن تَشْهَدَأُرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِأُللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ( وَٱلْخَيْمِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللهِ عَلَيْمَ آ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ( وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ وبِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُو لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرُلَّكُمّْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ ۗ وَٱلَّذِي تَوَلَّف كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ وَعَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَآ إِفْكُ مُّبِينُ ١٠ لَوْلا جَآءُوعَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيِّكَ عِندَاللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١٠ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَّكُمْ فِي مَآأَ فَضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ تَلَقَّوْنَهُ, بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواَهِكُمْ مَّالْيَسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ الْمُ وَتَحْسَبُونَهُ وَهِيِّنَا وَهُوَعِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ٥ وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكُلُّمَ مِهَذَا سُبْحَننَكَ هَنَدَا مُهَّتَنَّ عَظِيمٌ ا يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْهُمْ مُّؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنِينَ وَبُيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُّ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ١ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُ وَفُ رَّحِيمٌ ٢



﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُ وَلَوْلَا فَضْمِلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَازَكِي مِنكُمْ مِّنَ أَحَدِأُبُدًا وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيحٌ عَلِيمٌ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أَوْلُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُوْلِي ٱلْقُرِّيْ وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي يِلِٱللَّهِ وَلِيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْفِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ نَا يَوْمَبِدِيُوفِي مُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ الْمُمِينُ أَنِّ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونِ لِلْخَبِيثَاتِّ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطِّيِّبَتِ أُوْلَيْمِكَ مُبَرَّءُ ونَ مِمَّايَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةُ وُرِزْقُ كَرِيمٌ ١٠ يَثَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْبُيُوتًا غَيْرَبُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسُتَأُنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ

ٱ أَحَدُا فَلا نَدْ خُلُوهَا حَتَّى ثُوَّذَنَ جِعُواْ فَأَرْجِعُواً هُوَأَزْكِي لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْهَ لَّشَ عَلَىٰكُمْ حُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُنُوتًا غَثْرَمَسَ امَتَنُعُ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْذُونِ وَمَاتَكُتُمُونِ ين يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىٰ رِهِمْ وَيَحَفَظُ لَمُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ آكَ وَقُلِ لِّلْمُؤْمِنَ نَ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحُفَظْنَ فَرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ هُنَّ إِلَّا مَاظُهَ رَمِنْهَا ۗ وَلْصِّرِ بِنَ بِخُمُرُهِنَّ عَلَى جُيُوب يِنْتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْءَابَآيِهِ ﴾ أَوْأَبْنَا بِهِ ﴾ أَوْأَبْنَاءِ بُعُولَتِهِ ﴾ ٳڂ۫ۅؘڹۣۿڔڰٲٞۅٝؠڹؿٲٛڂۘۅٛٳؾؚۿڹۜۜٲٛۅ۫ڹۣڛٵۧؠؚۣۿؚڹۜ كَتْ أَيْمَنْنُهُنَّ أُوٱلتَّبِعِينَ غَيْرِأُوْلِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ لْفُلْ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَ يَضْرِبْنَ بِأُرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِ ا أَتُهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ

ريخ الخِزن ۲٦

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّيْلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا يَكُ كُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ وَالسُّحُ عَكِيمُ ٥ ٱلِّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنَبُهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ وَٱلَّذِينَ يَيْنَغُونَ ٱلْكِنَابَ مِمَّامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓءَاتَكُمُّمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنْيَنْتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّنَا لِّنَبْنَغُواْ عَرَضَا لُحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكُره هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَّ غَفُورُ رَّحِيثُ اللهُ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْرُءَ ايَنتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا من قَدْلَكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ٤٠٠ ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُنُورِهِ - كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَا ُلزُّجاجَةُ كَأَنَّهَا كُوكَبُّ دُرِّيٌّ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّكَرَد شَرْقَتَةِ وَلَاغَرْبِيَّةِ يَكَادُ زَيَّتُ ايْضِيَّءُ وَلُوْلُمْ تَمْسَ نُّورُّعَكِي نُورِِّيَ لِمِدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عِمَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَارَ لِلنَّاسُّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فَي يُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِّكَرِفِي السَّمُهُ, يُسَيِّحُ لَهُ, فيها بِٱلْخُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ لَيُّ

رِجَالُ لَّا نُلْهِيهُمْ تِحَكَرَةُ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآ ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمَا لَنَقَلَّبُ فِيهِٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصِكُرُ شَ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يُرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَأَعْمَالُهُم كَسَرَادٍ عَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَآءً حَتَّىۤ إِذَا جَآءَهُۥلَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدُ ٱللَّهُ عِندُهُ وَفُوفً لَهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ لَيْ أُوْكُظُلُمُ لَتِ فِي بَحْرِلَّجِيّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَمُوجٌ مِّن فَوْقِهِ عَ سَعَاكُ ظُلُمَتُ ابْعَضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَآ أَخْرَجَ يَكُهُ الْمُ يَكَدِّيرَنهُ أَوْمَن لَمَّ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ وَنُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورِ فَ ٱلْمُرْسَ أَلَمُ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُصَ ٓفَاتَّ كُلُّ قَدُ عَلِمَ صَلَانُهُ وَيَسْبِيحُهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ ٱلْوَتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ أَثُمَّ يَجْعَلُهُ أَرُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِكَلِهِۦ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِنجِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فِيُصِيبُ بِهِۦمَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ وَعَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ عِيدُ هَبُ بِٱلْأَبْصُدِ ٢

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِإَفُولِي ٱلْأَبْصَرِ 📆 وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ عَ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ لَّقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَتِ مُّبَيِّنَاتَّ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ١ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّى فَرِيقٌ مِّنَّهُم مِّنَ بَعْدِ ذَلِكٌ وَمَا أَوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُوۤ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَمُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوَاْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَمِ ٱرْتَابُوَاْ أُمِّ يَخَافُونَ أَن يَحِيفُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مَنْ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونِ ٥ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحُكُمْ بَيْنَهُ أَن يَقُولُواْسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ٢٠٠٥ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأَوْلَيْ إِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ وَ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَأَيْمَكِنِهُمْ لَبِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَانْقُسِمُوأَ طَاعَةُ مَّعْرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ لِبِمَا تَعُمَلُونَ ٢



قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحْمَّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُ مَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ فِي وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْمِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّا هُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيكَ أَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْ بَدِّلُنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونِ بِي كَفَرَبَعُدُذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ٥ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ الْاَتَحْسَبَنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَرُهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبِلُغُواْ ٱلْخُلْمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّتٍ مِن فَبْلِصَلُوقِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِ مِرَةِ وَمِنْ بَعَدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ تُلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدُهُنَّ طَوَّ فُوبَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَيْ بَعْضِ كُذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْبَ تِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ٥

وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَ لُ مِن كُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ مَّ وَٱللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمٌ وَالْقُواعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءَ ٱلَّتِيلَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسِ عَلَيْهِ بَ جُنَاحُ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ غَيْرَمُتَ بَرِّجَاتٍ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْرَ خَبْرٌ لَّهُرَ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيثُ ١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَج حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْبُيُوتِ أُمَّ هَاتِكُمْ وَّ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْبُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أُوْبُيُوتِ حَكَلَتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُمُ مَفَاتِحَهُمْ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَا تَأْ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَيْ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِٱللَّهِ مُبَكرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّبُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ لَكُمَّ تَعْقِلُونَ اللَّهِ

إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٓ أَمْرِجَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْحَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسۡتَعُذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيثٌ ١٠ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ عُمُ كَدُعَاء بَعْضِ كُم بَعْضًا قَدْيَعُ لَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْ نَدُّ أُوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ شَا أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ قَدْيَعْلَمُ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرِّ قَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مُمْلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَكَدُاوَلَهُ يَكُن لَّهُ وَشَريكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَكُ لَ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وَنَقْدِيرًا إ



وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عِ ءَالِهَ ةَ لَّا يَخَلْقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُ اوَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةً وَلَانُشُورًا ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنَّ هَنِذَآ إِلَّآ إِفَكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَاءُ وظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوٓ الْسَنطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَّهَافَهِي تُملِّي عَلَيْهِ بُكِّرَةً وَأَصِيلًا ٥ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرِّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وكَانَ عَفُورًا رَّحِمًا ١ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامُ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسُواقِيْ لَوْلَآ أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونِ مَعَهُ وَسَذِيرًا ﴿ أُوْيُلَقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُ أُوْتِكُونُ لَهُ, جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهِا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَبِعُونِ إِلَّارَجُلًا مَّسْحُورًا ١ أَنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلايَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ١ تَبَارِكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّتٍ تَجَرِيمِن تَحَتِهَاٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورُا ١٠٠ كَلَّ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظُا وَزَفِيرًا (١١) وَإِذَا أُلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَوَّا هُنَا لِكَ ثُبُورًا ١ لَا نَدْعُواْ ٱلْمَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ فَالَّا مُعُواْ الْمُعُورًا كَثِيرًا فِي قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُ مُجَزَآءً وَمُصِيرًا ١٠ لَمُ فِيهَامَايَشَآءُ ونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًامَّسْ وَلَا أَنْ وَيُوْمَ يَحْشُ رُهُمْ وَمَا يَعْ بُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَّلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُّلَآءِ أُمَّ هُمْ مَنَ لُواْ ٱلسَّبِيلَ ۞ قَالُواْ سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَـنْبَغِي لَنَآ أَن تَتَخِذَمِن دُونِكِ مِنۡ أَوْلِيٓ آءَ وَلَكِكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى نَسُوا ٱلذِّكَرَوكَانُواْ قَوْمَا بُورًا ١٠ فَقَدُ كَذَّ بُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونِ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًاكِيرًا ١ وَمَآأَرُسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١



﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْ لَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلْتَعِكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبُّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَكَيِكَةَ لَا بُثْرَىٰ يَوْمَ إِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحَجُورًا ٢٠٠٥ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَــُهُ هَبِ اَءُ مِّنثُورًا ١٠ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ بِإِخَيُّ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ٤ وَيُوْمَ تَشَقَّقُ أَلسَّمَآ هُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزِّلُ ٱلْمَاسَمِ عَمُ اللَّهِكَةُ تَنزِيلًا ١ أَلْمُلْكُ يَوْمَ إِلْ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ١٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُويُلُتَى لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًاخَلِيلًا ۞ لَّقَدْأَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِبَعْدَإِذْ جَآءَنِيُّ وَكَابَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُ جُورًا (آ) وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَى بِرَبِّكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انُجُمْلَةً وَيِحِدَةً حَكَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عُفُوادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ١

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئُنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٢٣) ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِيمَ إِلَى جَهَنَّكُمُ أُوْلَتِمِكَ شَكُّرُ مَّكَانَاوَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فِي فَقُلْنَا أَذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ١ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَاْ وَأَصْعَكَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَيْنَا لَهُ ٱلْأَمْثُ كُلُّ وَكُلَّاتًا بُّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ وَلَقَدْ أَتَوَا عَلَى لَقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أُمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَكَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا أَبَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا فَ وَإِذَا رَأُولَكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَا ذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَاعَنْءَ الِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهِاۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلَّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ أَرَّءَ يُتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ مُوَدَّهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

أُمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْفَاجِ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مِسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ٥ ثُمَّ قَبَضْ نَهُ إِلَيْ نَا قَبْضَا يَسِيرًا ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيكَ اللَّهِ يَكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا فِي لِنُحْدِي بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسُقِيهُ مِمَّاخَلَقْنَآ أَنْعُكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ١٠٠ وَلَقَدْصَرَّفْنَهُ بَيْنُهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبِّيَ أَكُمُّ أَلنَّاسِ إِلَّاكُفُورًا ۞ وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ١٠٥ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ نِفِرِينَ وَجَنهِ دُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ١٠٥ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرجَ ٱلْبَحَرِيْنِ هَنْذَاعَذْبُ فُرَاتُ وَهَنْذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَ وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ( أَن وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ. نَسَبًا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا فَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَا أَلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا



وَمَآأَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ١٠ قُلْمَآأَسْكُ لُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عِسَبِيلًا ١ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا ١ أَلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَسْتَلْ بِهِ خَبِيرًا ١٥٥ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا لِلرَّمْنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْكُنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٠٠٠ اللهُ اللَّهِ عَكَلَ اللَّهِ عَكَلَ اللَّهِ عَكَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيها سِرَجًا وَقَكَمَرًا مَّنِيرًا ١ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكُّر أَوْأَرَادَ شُكُورًا ١ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينِ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبُهُمُ ٱلْجَدِهِ لُونَ قَالُواْسَلَامًا ١ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مِسُجَّدًا وَقِيكُمًا ١٠ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاٱصْرِفْ عَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمَ آبِكَ عَذَابَهَاكَانَ غَرَامًا وَ إِنَّهَاسَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١ وَاللَّهِ وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَّ ثُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ١٠٠



وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرُ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَر ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا اللَّ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ ع مُهَانًا ١ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَيْهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ مِنْوُبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ۞ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَنُ وأُكِرَامًا ١٠٥ وَٱلَّذِينَ إِذَاذُكِّرُواْبِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِـرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا اللهُ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا لَيْ أُوْلَتِهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْفُرْفَةَ بِمَا عَرُواْ وَ مُلَقَّوْنَ فِيهِا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ١٠٠٥ خَلِدِينَ فيها حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ قُلْ مَانَعْتُوُّا كُوْ رَبِّي كُمْ فَقَدْكُذَّ بْتُكُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا يُنُورُةُ الشُّنْعَانَ



## طسَمَ اللَّهُ عَلَيْتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ لَعَلَّكَ بَعْضٌ فَفَسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ آلَ إِن نَّشَأَنْنَزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَاضِعِينَ فَ وَمَايَأْنِيم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّمْنَنِ مُعْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ٥ فَقَدْكَذَّ بُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَتَوُا مَا كَانُواْ بِهِ عِسْنَهُ زِءُونَ ١ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ ٱلْبُنْنَا فِهَامِن كُلِّ زَوْج كَرِيمِ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ٥ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَايَنَّقُونَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ إِنَّ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هِنْرُونَ ١٠ وَلَمْنُمْ عَلَىٰ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ١٠ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِعَايَنتِنَأَ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٠ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَنَّ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ ا قَالَ أَلَمْ نُرُيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ١

قَالَ فَعَلْنُهَآ إِذَا وَأَنَاْمِنَ ٱلصَّمَآ لِينَ ۞ فَفَرَرِتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَيِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهُا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ الله قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَ أَإِن كُنْتُم مُّوقِنِينَ اللُّهُ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ١٠٠٥ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمْ ٱلْأَوَّلِينَ أَنَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونٌ ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَّ آيِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٥ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ١٠ قَالَ أُوَلُوْجِتْ تُكَ بِشَىءٍ ثَمِينِ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِى ثُعِّبَانٌ مُّبِينٌ ١ وَنَزَّعَ يَدَهُ فَإِذَاهِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ الآلُّ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلَهُ وَإِنَّ هَلَا لَسَحِرُّ عَلِيهُ إِنَّ يُرِيدُ أَن يُغَرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ - فَمَا ذَا تَأْمُرُونِ أَنَّ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَابِنِ حَاشِرِينَ الله مَا تُوكَ بِكُلِ سَحَّارِ عَلِيمٍ اللهَ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِرِمَّعُلُومِ إِنَّ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مُجْتَعِعُونَ ٢





فَلَمَّا تَرْءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ لِكُو أَنَّ مَعِيَ رَبِّي سَهُدِينِ ١٠ فَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ وَأَزْلُفْنَاتُمَّ ٱلْأَخْرِينَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ ٥ ثُمَّ أَغْرَقْنَاٱلْآخَرِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُ مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ١ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاتَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَاعَكِفِينَ ١٧٠ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ١٧٠ أَوْ يَنفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّ وِنَ ١٧٠ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَفَرَءَ يَتُمَ مَّا كُنْتُمَّ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّ أَنْتُمْ وَءَابَآ وَحُكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ اللَّهَا غَالَهُمَ عَدُوٌّ لِيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ١٠٠٥ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ١١) وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ وَ رَبِّهُ مُن لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ

وَأَجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ١٠٠ وَأَجْعَلْنِي مِن وَرَتَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ١٩٠٥ وَٱغْفِرْ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّآ لِّينَ (١٦) وَلَا تُخْزِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ مَلَا يَنفَعُمَالُ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ (١) وَأُزْلِفَتِ ٱلْحَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ١٠ وَبُرِّزَتِ ٱلْحَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (١) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ (١) مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْيِنْكَصِرُونَ ١٠ فَكُبْكِبُواْفِيهَاهُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ ١٠ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٥ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنُصِمُونَ ١ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِ مُّبِينٍ ﴿ إِذْ نُسُوِيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَاۤ أَضَلَّنَاۤ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ ١٠٠ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمِ ١٠٠ فَلُوَّأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَنَا إِنَّا فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّوَّمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوَّالْعَ بِذُالرِّحِيمُ إِنَّ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ فَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نَنْقُونَ فَ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَاۤ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ فَأَتَّ قُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ ﴿ قَالُوا أَنْوُمِنُ لَكَ وَأَتَّبِعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ ١١١ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٠ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ا قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كُذَّ بُونِ إِلَى فَأُفْنَحْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ ثُمَّ أَغُرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَ كْثَرُهُم ثُوَّمِنِينَ ١١٠ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١١١ كَذَّبَتُ عَادُٱلْمُرْسَلِينَ (١٦) إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَنَّقُونَ (١١) إِنِي لَكُورُ رَسُولُ أَمِينٌ اللهَ فَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٥ وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ۞ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَغَلُدُونَ ۞ وَ إِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِيَّ أَمَدُّكُم بِمَاتَعْلَمُونَ لَنَّ أَمَدُّكُم بِأَنْعَكِم وَبَنِينَ لَيْ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ١ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِ اللهُ قَالُواْ سَوَاةً عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ

إِنْ هَانَدَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ لِآلًا وَمَا نَعْنُ بِمُعَذَّبِينَ لَا اللَّهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّمُّ وَمُؤْمِنِينَ (أَنَّا وَإِنَّ رَبُّكَ أَهُو ٱلْعَنِ مِزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كُذَّ بَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَأُتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَآأَسْ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتُأْتُرَكُونَ فِي مَا هَاهُ نَآءَامِنِينَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ فِجَنَّتِ وَعُيُونِ ١١ وَزُرُوعٍ وَنَغْلِطُلْمُهَا هَضِيمٌ ١١ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَلْرِهِينَ ١١ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرُ لِمُسْرِفِينَ ١١ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ إِنَّ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِّ مُّلْنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴿ قَالَ هَانِدِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومِ ٢٥٥ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَىدِمِينَ اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَحْتُرُهُم مُّ وَمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَرِيزُٱلرَّحِيمُ ۞

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَانَنَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ لَنَّ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ لَا اللَّهِ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ١١٠ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَكِ حِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴿ قَالُواْ لَإِن لَّمْ تَنتَ فِيكُوْظُ كُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ إِنَّ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ اللَّهُ نِجِيني وَأُهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (إِنَّ فَنَجَّيْنَكُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّاعَجُوزَا فِي ٱلْغَابِرِينَ إِنَّا أَمُّ دَمِّرْنَا ٱلْآخَرِينَ (إِنَّ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِ نَظراً فَسَاءَ مَظَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ آلَهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَأً كُ نُؤْمِنِينَ ١ لْتَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْثُ أَلَانَنَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَا لَنَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَأَ رَسُولُ أَمِينُ ١ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَاۤ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩٠٠ ١ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْمِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ سَ أَشْيَاءَهُمُ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ا



وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيِلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ قَالُواْ إِنَّمَآ أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرُّمِّ تَلْنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١ أَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنت مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ هَا فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِينُ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ وَإِنَّهُ وَلَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ١ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١ إِلِسَانٍ عَرَفِيّ مُّبِينِ ١٠٤٥ وَإِنَّهُ وَلَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٥ أَوَلَوْ يَكُن لَهُمْ عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتَوُّا بَنِي إِسْرَةِ يلَ إِنَّ وَلَوْنَزَّ لَنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ اللَّ فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّاكَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ١١٥ كُذَالِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَقُولُواْ هَلُ نَحُنُ مُنظُرُونَ إِنَّ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ أَفْرَءَيْتُ إِن مَّتَّعَنْكُهُ مَّ سِنِينَ ١٠٥ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ١٠٥

مَآأَغُنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ١٠ وَمَآأَهُلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ﴿ فَكُرَىٰ وَمَاكُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ فَكَا وَمَانَنَزُّكُتْ بِهِ ٱلشَّيَىٰطِينُ شَ وَمَايَنْبَغِي لَمُهُ وَمَايَسْتَطِيعُونَ شَ إِنَّهُمْ عَنَ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَا نَدَّعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَفَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓءُ مُّمِمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٥ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ١٠٠ ٱلَّذِي يَرَينِكَ حِينَ تَقُومُ إِنَّ وَيَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ (أَنَّ إِنَّهُ مُؤَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ أَن مَلُ أُنبِتُكُمُ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيرَطِينُ ١ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَشِيمِ ١٠٠ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَحُثُرُهُمْ كَندِبُونَ ١٠٠٠ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْفَاوُدِنَ شَ أَلَوْتَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّ وَادِ يَهِ مِمُونَ ١٠٠ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ١ ٩



## مِن اللَّهِ الرَّحْ الرَّالِيِّ

طس تِلْكَءَ اينتُ ٱلْقُرْءَ انِ وَكِتَابِ ثُمِينٍ ١ هُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ آلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ فَيُ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخَسُرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاكِ مِن لَّذُنْ حَكِيمِ عَلِيمِ ١ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًاسَ عَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْءَاتِ كُمْ بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ ﴿ فَالْمَا جَآءَ هَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٥ يَكُمُوسَىٓ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَأَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَّارَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَاجَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُّ يَمُوسَى لَا تَخَفَّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ إِنَّ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَءِ فَإِنِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرِجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوء فِي يَسْع ءَاينتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ عَإِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ اللهُ فَامَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَكُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَاسِحْرُ مُّبِينٌ اللهُ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتُهَاۤ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمًا وَعُلُوّا فَٱنظُركَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ انَّيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدِ أَوَقَالَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيرِ وَأُوتِينَامِنَ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُوَالْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ٧ حَتَّىٰ إِذَآ أَتَوْاْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّـ مَلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّـمَٰلُ ٱدۡخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ, وَهُمِّ لَا يَشْعُرُونَ ( فَنَبَسَ مَضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرِ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدُ أُمَّ كَانَمِنَ ٱلْعَآ إِبِينَ ١ اللَّهُ عَذِّبَنَّهُ وَعَذَابًا شَكِدِيدًا أُولِا أَنْ بَعَنَّهُ وَ أَوْلَيَأْتِينِي بِسُلْطَنِ مُبِينِ ١٠ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَالَمْ شَحِطْ بِهِ عَ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِيقِينٍ

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنكُلِّ شَيْءٍ وَلَمَّا عَرْشُ عَظِيمٌ اللَّهُ وَجَدتُهُا وَقُوْمَ هَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ فَيُ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَاتُعْلِنُونَ ١٠٥ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١١٥ ﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهُ ٱذْهَب بِكِتَبِي هَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْ فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ ٱلْقِيَ إِلَىٰٓ كِنَابُ كَرِيمُ ۞ إِنَّهُ ومِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ وبِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ( ) قَالَتَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْ لِحَتَّى تَشْهَدُونِ إِنَّ قَالُواْ نَحْنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَاتَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَالُواْ قَرْبِكَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓ أَعِنَّهَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ٢ وَإِنِّي مُرْسِلَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةُ أَبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ



فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمُكُنَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَن بِمَالِ فَمَآءَاتَكُن ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌمِّمَّا ءَاتَىٰكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُونَ فَفْرَحُونَ ١ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْ لِيَنَّهُم بِجُنُودِ لِلا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ ١ يَّتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ۞ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنَّ أَنَا ْءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وَلِمُرُّمِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن نُرْتِدً إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ وَالَ هَنذَا مِن فَضِّل رَبِّي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشْكُرُأُمُ أَكُفُرُوكَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ اللَّهَ قَالَ نَكِّرُواْ لَمَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَنَهُ نَدِى أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَذُونَ ١٤ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَنَكَذَاعَرُ شُكِي قَالَتْ كَأَنَّهُ مُوْ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلَهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اللهُ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنفرينَ وَيُلَهُا ٱدْخُلِي ٱلصِّرْحُ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وَصَرْحُ مُّمَرَّدُ مِن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١

وَلَقَدُ أُرْسَلْنَ آ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَكِيحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَخْتَصِمُونَ ﴿ فَأَلَا يَنْقُوْمِ لِمُ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَبَلَٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٤ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَهَرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ إِنَّا وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبُيَّ تَنَّهُ وَأَهْ لَهُ رُثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عِمَاشَهِ ذَنَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ ، وَإِنَّا لَصَلِفَوْنَ اللَّهِ وَمَكَرُواْ مَكَرًا وَمَكُرْنَامَكُرًا وَهُمُلايَشَعُرُونَ ٥ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَمَّرْنَاهُمْ وَقُوْمَهُم أَجْمَعِينَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٥٥ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْيَنَّقُونَ إِنَّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونِ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونِ ۞ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَمْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَمَّهُ لُونَ ۖ ٥



﴿ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوَا ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُم إِنَّهُم أُنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ١٠ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ وَقَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَلِينَ ١٠ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّ طَرَّآ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٩٠٠ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمْ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى عَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْ بَتْنَابِهِ عَدَاآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُورُ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءَلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ١ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَآ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنِ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا أَءِ لَنُهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ عَ ثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا أُمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِكَ مُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكَّرُونَ ١٠ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُثَمَّرُ ابَيْ يَدَى رَحْمَتِهِ اللهِ أَعْ لَكُ مُعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

أَمَّن يَبِدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضُ أَولَنُهُمَّعُ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهِ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ بَلِ أَدَّ رَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلَهُمْ فِي شَكِي مِنْهَ أَبْلُهُم مِنْهَا عَمُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ مِنْهَا عَمُونَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ أَءِذَا كُنَّا تُرَبِّا وَءَابَ آؤُنَّا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ١ لَهُ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَدَانَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّآ أَسْطِيرُٱلْأُوَّلِينَ (١٠) قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُ مُصَدِقِينَ (١٧) قُلْعَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونِ ١٧٥ وَإِنَّ رَبَّكِ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٧٧ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ١٠ وَمَامِنُ عَآيِبَةٍ فِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ شُبِينٍ ١ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ أَكُثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُورَ ٢



وَإِنَّهُ وَلَمْ ذَى وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَلْنَهُ بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَرْبِزُ ٱلْعَلِيمُ ١ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّاكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ١٠٠ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلَا شَمِّعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُذْبِينَ ١٠ وَمَا أَنتَ بِهَدِى ٱلْمُمْي عَن صَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَدِتِنَافَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ فَا فَوْ إِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَنتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۞ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِّمَّن يُكَذِّبُ بِ اَيَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىۤ إِذَاجَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِعَايَتِي وَلَمْ تَحْجِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنْنُمُ تَعْمَلُونَ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًاْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخرِينَ (٧٧) وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَاجَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمُرُّ ٱلسَّحَا صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

مَنجَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْمًا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَيِدٍ ءَامِنُونَ ١ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَءَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَون إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ إِنَّمَا أُمْرِتُ أَنْ أَعْبُدُرَتَ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ, كُلُّ شَيْءٍ وَأَمْرَتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتَلُواْ ٱلْقُرْءَانَّ فَمَن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا مُهَدِّى لِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١٠٠ وَقُلَ لَحَمُدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ ءَايَكِهِ عَنَعْرِفُونَهَأُومَارَتُكِ بِغَلِفِلِ عَمَّاتَعْمَلُونَ ١ سُولَةُ القِصَاضِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِلِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِ طسّم ﴿ يَاكَ ءَايَنْ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ۞ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ بُؤْمِنُونِ ﴾ أَلَّ إِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَابِّفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحْيى مِنِسَاءَ هُمْ إِنَّهُ كَاك مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَنُرِيدُأَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ

وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحَٰذَرُونَ ۞ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىۤ أُمِرِّمُوسَىٓ أَنَّ أَرْضِعِيهِ ۚ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلِّقِيهِ فِي ٱلْيُمِّرُولَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنَى إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْ كِ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنَّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُنَمَٰنَ وَجُنُودَهُمَاكَانُواْ خَلِطِعِينَ ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنِ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ لَانَقُتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوْنَتَّخِذُهُۥوَلَدَاوَهُمُ لَا يَشَعُرُونَ ۞ وَأَصَبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِمُوسَى فَكِرِغًا إِن كَادَتُ لَكُبْدِي بِهِ عَلَوْ لَآ أَن رَّيَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ عُصِّيةً فَبَصُرَتَ بِهِ عَنجُنْبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَدُلُكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنَصِحُونَ اللَّهِ فَرَدَدْنَكُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ عَكَ نَقَرَّعَيْنُهُ كَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَنَ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



وَلَمَّابَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسۡتَوَىٰٓ ءَانَيۡنَهُ حُكُمًا وَعِلۡمَا ۚ وَكَذَٰ لِكَ نَجۡزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةُ عَلَى حِينِ عَفْ لَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدُفَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـٰ لِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَنِهِ ـ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوِّهِ مَ فَٱسْتَغَنْثُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَذِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ء فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَامِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُۥ عَدُوُّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ الله وَبِ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأُغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ وَ إِنَّكُهُ وَهُوكَ اللَّهُ وَالْكُهُ وَهُوكَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ ١٠٤ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفَايَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡتَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمۡسِ يَسۡتَصۡبرِخُهُۥقَالَ لَهُۥمُوسَىۤ إِنَّكَ لَعَويٌّ مُّبِينٌ ١ فَكُمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَهُوسَىٓ أَتُرِيدُ أَن تَقَتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ ۚ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنَ أَقَصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَلَأُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ٥ فَرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقُّ أَ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَبَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّكِيل اللَّهُ وَلَمَّا وَرُدَ مَآءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلتَّاسِ يَسْفُونِ وَوَجَدَمِن دُونِهِ مُ ٱمُرَأَتَ بِنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَاخَطْبُكُما قَالَتَ الْانسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرَّعَاتَّهُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ١ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلِّي إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرُ اللََّ فَجُاءَ تُهُ إِحْدَ لَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنْ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أُجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ "تَخَفُّ نَجُونً مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠ قَالَتْ إِحْدَلْهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَعْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهِ قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنَّ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَنتَيْنِ عَلَيْ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ (٧) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونِ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١



الله عَلَمَا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ ءَانَسِ مِنجَانِب ٱلظُّورِنَارًا قَالَ لِأَهْ لِهِ ٱمْكُثُواً إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْجَانْوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ عَلَمًا أَتَكُهَا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَيْ إِنِّتَ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ فَي وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا مُهَ تُزُّكُأُنَّهَا جَآنٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَيَّ أَقِبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ إِنَّ ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهُبُ فَذَا نِكَ بُرُّهَ انِ مِن رَّيِّكِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا<del>ْ</del> قَوْمَافَ سِقِينَ ١٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَافَأَخَافُ أَن يَقَ تُلُونِ إِنَّ وَأَخِي هَنْرُونُ هُوَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ﴿ إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّ إِنَا يَكِينَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ

فَلَمَّاجَاءَهُم مُّوسَوى بِعَايَنِنَا بَيّنَتِ قَالُواْ مَاهَنِذَآ إِلَّاسِحْرُ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَنَدَافِي ءَابِكَ إِنَاٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَىٰ عِنْرِي فَأُوقِدُ لِي يَنهَدُمُن عُلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّحَكِيّ أَطُّلِعُ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ (١) وَٱسْتَكْبَرُ هُوَوَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكِيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا 'يُرْجَعُون أَنَّ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْمِيرِّ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ١ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً كِدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ١ وَأَتَبَعَنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَا وَبَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّرِ الْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَالْيَكَا مُوسَى ٱلْكِتَبِ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَآ إِرَ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِٱلْفَرْبِيّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَىٱلْأُمْرُوَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ وَلَنَكِنَّا أَنْشَأَنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْمُحُمُّرُ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ وَمَاكُنْتَ بِجَانِب ٱلطَّورِإِذْ نَادَيْنَا وَلَكِين رَّحْمَةً مِّن رَّبِكِ لِثُنذِرَقَوْمًا مَّا أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَ أُبِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جِكَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِ نَاقَ الْوَا لَوْلَآ أُودِكِ مِثْلَ مَآ أُودِكِ مُوسَىٰٓ أُولَمْ يَكَفُرُواْ بِمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحُرَانِ تَظَلْهَرَا وَقَالُوٓ ا إِنَّا بِكُلِّ كَنِفُرُونَ اللهُ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمْ وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىكُ بِغَيْرِ هُدُى مِّنَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞



﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ٥ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ عَمْمِ بِهِ عِنُوْمِنُونَ ٢٠٠٥ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهُمْ قَالُوٓ إُءَامَنَّا بِهِ ٤ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ ٤ مُسْلِمِينَ ٢ أَوْلَيْ إِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّ نَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٥ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ٥ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٥ وَقَالُوَاٰإِن نَّتَيِعِ ٱلْمُكْدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفْ مِنَ أَرْضِنَأَ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِن لَّدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٥ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا لَفَالْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَوْتُسْكُن مِّن بَعَدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحَنُ ٱلْوَارِثِينَ ٥٠ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا وَمَا عُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَوبِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ٥

وَمَآ أُوِيِّتُ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتُهَا وَمَاعِن دَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدْنَكُ وَعَدَّاحَسَنَا فَهُو لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعُنكُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمٌ هُويَوْمَ ٱلْقِيكمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًا ءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَــَ وُلاَّهِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغُويْنَا هُمْ كُمَا غَوَيْنَا لَيْكَ أَنَا إِلَيْكَ مَاكَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ لَنَّ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكًا عَكُوْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُوْا ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْذُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَتُمُ ٱلْمُرۡسَلِينَ ١٠٠ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَ إِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُون لَنَّ فَأَمَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُون مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَابَ لَهُمُ ٱلَّخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ١٠ وَهُو ٱللَّهُ لَآ إِلَاهُ إِلَّا هُو لَكُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ مَنْ إِلَاثُهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً عِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللَّا قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَسَ مُدَاإِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ لَيْ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَلُّكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَوَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونِ ١٠ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرُهَا نَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ قَدْرُونَ كَابَ مِن قَوْمِمُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِم ﴿ وَءَانَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَا تِحَهُ لَلَنُوا أَيْ الْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقَوْمُهُ وَلَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ الله وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا آَحْسَنَ ٱللهُ إِلَيْكَ وَلَاتَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ



قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ مَكِي عِلْمِ عِندِيَّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ قَدْأَهْ لَكَ مِن قَبْلِهِ عِنِ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُجُمَ وَلَا يُسْتَلُعُن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ إِنَّا لَا لَيْنِ يُرِيدُون ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَآ أُوقِي قَدْرُونُ إِنَّهُ الذُوحَظِّ عَظِيمٍ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرُ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلُهُ آلِاً ٱلصَّدِيرُونَ ١٠ فَنَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُۥبِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأْبَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرَّزْفَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مِّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَأَنَّهُ وَلَا يُفَلِحُ ٱلْكَيْفِرُونَ ١٩٠٠ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاَّدًا وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ اللهُ مَنجَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرٌ مِنْهَا وَمَنجَاءَ بِٱلسَّيبَّةِ فَكَا يُجِّزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَ انَ لَرَّا تُكُ إِلَى مَعَادِ قُل رَقِيَ اعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْمُدَى وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ هُ وَمَاكُنتَ وَمُا مُن جَاءَ بِالْمُدَى وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ هُ وَمَاكُنتَ تَرْجُوا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكَ عَرِينَ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِن رَبِيكَ فَرَن طَهِيرًا لِلْكَ عَرِينَ اللَّهِ وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه



الْمَ ﴿ أُمَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُّوا أَن يَقُولُوا ءَامَتَ وَهُمَ لَا يُفْتَ نُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ مَن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَمَلُونَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِعَ الْمَلَيْ مُلُونَ السَّيِعَ اللَّهُ اللَّهِ فَا أَلْكَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللللْلِهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِ الللللْمُ اللللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللِهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْ



المن الغييب

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلْنَجُرْنَتُهُمُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ حُسنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُ مَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدِّخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَ ابِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّك لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَكَمِينَ ا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْسَ بِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَاهُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِن شَيْءً إِنَّا هُمْ لَكُلِدِ بُونَ إِنَّ وَلَيَحْمِلْتَ أَثْقًا لَكُمْ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقًا لِمِيمٌّ وَلَيْسْعُلْنَّ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَاثُواْ يَفْتَرُونَ الله وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوعًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاثُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ١

فَأَنْجَيْنُهُ وَأَصْحَبُ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَآ ءَاكِةً لِلْعَالَمِينَ (اللهُ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١ ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثُنَا وَتَخَلُقُونَ إِفَكَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَنَّابَ أُمَدُ مِّن قَبْلِكُمٌّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١ أُولَمْ يَرَوّا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۖ إِنَّ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَيْ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَنَرُحَهُ مَن يَشَاءً وَ إِلَيْهِ تُقُلَبُونَ إِنَّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ ١٥ وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ ٤ أُوْلَيْهِكَ يَهِسُواْ مِن زَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرَّقُوهُ فَأَنِحَىنُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ المَا وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ أَثُمَّ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّنصِرِينَ ١٠٥ ١ فَعَامَنَ لَهُ وَلُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّ أَإِنَّهُ هُوَ أَلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّ بُوَّةَ وَٱلْكِئْبَ وَءَاتَيْنَنُهُ أَجُرَهُ فِي ٱلدُّنْيَ أُو إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنَ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ أَيِتَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِرِ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَإِلَّا أَن قَالُواْ ٱتَٰتِنَابِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله وَبِ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ اللهُ الْمُفْسِدِينَ



وَلَمَّاجَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ إِنَّا مُهْلِكُوۤاْ أَهْلِهَا خِذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّا أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْكَالُمِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَن فَهَا لَنُنَجِّينَّهُۥ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ١ وَلَمَّا أَنْ جِكَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِي ءَبِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْمُنْدِينَ ﴿ آَيُّ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٓ أَهْل هَنذِهِ ٱلْقَرْبِيةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ وَلَقَد تَّرَكَنَا مِنْهَآءَاكِةً بِيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ كَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنْتِمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثِكُمُودًا وَقَد تَّبَيُّنَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِم أُوزَيِّن لَهُ مُ ٱلشَّيْطُنُ أُعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ اللَّهُ

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَادُ جَآءَ هُم مُّوسَى بِٱلْمِيّنَاتِ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقِينَ اللهُ عَكُلًا أَخَذْ نَابِذَنْبِهِ فَعَفَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِمِّنَ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيحَةُ وَمِنْهُ مِمَّن خَسَفْكَ إِلَّهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِمَّنْ أَغْرَقْنَا أَوْ مَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِي آءَكُمْثُلِ ٱلْعَنْكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ۚ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمِينُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَ بُوتِ ۖ لُوْكَانُواْيِعُلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْ عُونَ مِن دُونِهِ عِن شَيْعُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهَ الِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ] إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيةً لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْب وَأَقِمِ ٱلصَّكَافِةَ إِنَ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ



﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الصِحَتِبِ إِلَّا بِٱلَّتِيهِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي ٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُّونَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ وَكَذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ نُؤْمِنُوبَ بِهِ ۗ وَمِنْ هَـُ وَكُلَّ مِن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجُحُدُ بِعَايَلِينَا إِلَّا ٱلْكَنْفُرُونَ اللَّهُ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِنْب وَلَا تَخُطُّهُ وبيمينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ ١٠ بَلْ هُوَ ءَايَكُ بِيَنْكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنتِنَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ١٠ وَقَالُواْ لَوْ لَآ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْ أُمِّن رَّيِهِ إِنَّمَا أَلْأَيَن عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِينُ مُّبِينُ فَ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ ٱلْكِتَبَ يُتَّكَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَرَحْمَةً وَذِكَرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ قُلُ كَفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًاً يَعْلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَا وَاسْ مَا وَاللَّهُ رَضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٥

تَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجُلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ أَيْنَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٥) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلْكَنفِرِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعَتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْمُ تَعُمَلُونَ و يَنعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّدِي فَأَعْبُدُونِ ا كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَ أَلْمَوْتِ أَمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرِي مِن تَعِيْهُا ٱلْأَنْهُ رُخُ لِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَصِلِينَ ١١٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكُلُونَ ۞ وَكَأَيِّن مِّن دَاَّبَةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِّكُونَ ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ء وَيَقُدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

وَمَا هَندِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعبُ وَإِتَ ٱلدَّارَٱلْأَخِرَةِ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُ لَوْكَانُواْيَعً لَمُونِ ١٠ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمُّ يُشْرِكُونَ ١٠ إِيكُفُرُواْ بِمَآءَاتَيْنَهُمْ وَلِيتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونِ ١٠ أَوَلَمْ يَرَوَّا أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ أَفَيِا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ٧ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكُذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُ وَأَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِّلْكَ بِفِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ جَ هَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِيَنَّهُمُ الْمُبُلِّنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ الروزة الروفيزع الَّمْ إِنَّ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَّ بَعْ عَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ ٱلْأَمْثُ لْأُوَيُوْمَ إِذِيَفْ رَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ا للَّهُ يَنصُرُ مِن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْحَانِيزُ ٱلرَّحِيمُ [



وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلِكِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَهِرًامِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَنِفُونَ ( أُولَمْ يَنَفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِم مَّ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ ١ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَانُوٓا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ ٓ ٱلَّكَثّرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُمَّ كَانَ عَنقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتَعُوا ٱلشَّوَأَيَ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْدُ قُواْ ٱلْخُلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ مُرْثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ﴿ لَا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِشُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ وَلَمْ يَكُن لُّهُم مِّن شُرَكًا بِهِمْ شُفَعَ وَّا وَكَانُواْ بِشُرَكَا بِهِمْ كَنِفِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّ قُونَ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاينتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَيْك في ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ إِنَّ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ إِنَّ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ١ يُغْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰ لِكَ تُخْرَجُونَ ا وَمِنْ ءَايَٰتِهِ عَأَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُّ تَنتَشِرُونَ أَن وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُومِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجًا لِّتَسَّكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰالِكَ لَاَّ يَنْتِ لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ١٠ وَمِنْءَ ايَنْهِ عَلْقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْعَلِمِينَ ١٠٠ وَمِنْءَ ايْنِهِ عَنَامُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَا قُرُكُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ إِنَّ وَمِنْ ءَايَكِنِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفَا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَيُحْمِي بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ١

وَمِنْ ءَايَكِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَثْمَ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغَرُّجُونَ ۞ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَهُ وَكَنِنُونَ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ صَرَبَ لَكُم مَّتَ لَامِّنَ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُم مِن مَّاملكتُ أَيْمَنُكُم مِن شُركَاء فِي مَارَزَقَنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُمْ حَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ ۖ فَمَن َهْدِي مَنْ أَضَكَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّحِرِينَ ١٠ فَأُقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ٱلْاَبْدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِحِيَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ إِنَّ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلَّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ اللَّ



نَهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَنَّ أَمَّأَنزَ لَنَا عَلَيْهِمْ كَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِيْشُرِكُونَ ۞ وَ إِذَآ أَذَقَنَ حُواْ بِمَا وَ إِن تُصِبْهُمْ سَيِّئُةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيمَ إِذَا هُمْ يَقْنَظُونَ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرَوُّا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ دِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ فَعَاتِ ذَاٱلْقُرْبَى حَقَّ هُ وَٱلْمِسُكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَكِمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَآءَاتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّبَرُيُواْ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَ انَّيْتُم مِّن زَكَوْمٍ بدُون وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ هُمْ ٱلْمُضْعِفُونَ ٢٠ ٱللَّهُ ٱلَّذِي عَلَقَكُمْ ثُمَّرِزُقَكُمْ ثُمَّرِيمِيثُكُمْ ثُمَّيْكُمْ هُ ثُمُرًكَآيٍكُمْ مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُمْ مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ۞ ظَهَرَالۡفَسَادُ فِٱلۡبِرِّوٱلۡبَحْرِيبِمَاكُ أَيَّدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَ

قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْتُرُهُمُ مُّمُشَرِكِينَ اللَّهِ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُومُ لا مَردَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ بِذِيصَّدَّعُونَ (كَا مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْ هَذُونَ ٤ ليَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ مِن فَصْلِهِ عَإِنَّهُ وَلا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ۞ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَأَن يُرْسِلَ ٱلرَّمَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلَيُذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ - وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ - وَلِتَبْنَغُواْمِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٤ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَٱنْنَقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُواْ وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّينَحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْشُطُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ ، كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ } فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِ مِّن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ (اللهُ فَأَنظُرُ إِلَى ءَاثُرِرَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْمِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥



وَلَيِنْ أَرْسَلْنَارِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرَّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ ٥ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِينَ ٥ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالِهِم إِن شُمْعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِكَايَنِنَا فَهُم مُّسَلِمُونَ ١ اللهُ ٱللَّهُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ ٱللَّذِي خَلَقَكُم مِّنضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنَ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنَ بَعَدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايَشَآءٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ١٠٠ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقُسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبَثُواْ غَيْرَسَاعَةً كَذَالِكَ كَانُواْيُؤُفَكُونَ ٥٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَٰنَ لَقَدُ لَبِثَتُمُ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَ ايَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ۞ فَيُوْمَهِذِ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٥٠ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلتَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَلَبِن جِئْتَهُم بِاَيَةٍ لِيَّقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ فَأُصْبِرْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

٩ الَّهَ إِنَّ وَلَكَءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ أَنْ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَنُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ١ أُولَتِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِهِم ۖ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِعَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُ زُوَّا أُوْلَيَهِكَ لَمُهُمْ عَذَابُ مُهِينُ إِنَّ وَإِذَانُتَكِي عَلَيْهِ ءَايَنُنْنَا وَلِّي مُسْتَكِيرًا كَأُن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأُنَّ فِيَ أُذُنِّيهِ وَقُرَّا فَبُشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمَمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ۞ خَلدينَ فَهَا وَعُدَاللَّهِ حَقّاً وَهُوا لَعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرُونَهَ آوَأُلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَ فِيهَامِن كُلِّ دَابَةً وَأَنزَلْنَامِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبُنْا فِيهَا مِن كُلِّ زُوْجٍ كُرِيمٍ ١ هَنذَاخُلُقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١

وَلَقَدْءَ انْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنَ ٱشَّكُرْ لِلَّهِ وَمِن سَدَّ كُرُ لِنَفْسِهِ يَوْمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّى حَمِيكٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِا بَنِهِ عَوَهُوَ يَعِظُهُ وَيَجْنَى لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لِيثُ إِنَّ وَوَصِّينَا ٱلِّإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ هُ أُمَّهُ، وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُۥ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشَّكُرْ لِي وَلُو لِلدِّيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ١ وَإِنجَاهَدَاكَ عَلَىٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى تُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبَتُ كُ مَا كَنْتُمْ تَغْمَلُونَ ۞ يَنْبُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُنُ فِي صَخْرَةٍ أُوْفِي ٱلسَّمَوَتِ أُوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بَهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ لَنَّ يَكُنَّ أَقِمِ ٱلصَّكَافِةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهُ عَن ٱلْمُنكُر وَٱصْبِرْعَلَىٰ مَآأَصَابِكَ إِنَّ ذَلِك مِنْ عَزْمِٱلْأُمُورِ ﴿ إِنَّ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورِ ١ وَأُقْصِدْ فِي مَشْيك وَٱغْضُضْ مِن صَوْ تِكَ إِنَّ أَن كُرْ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْ ثُٱلْحُمِيرِ ١

ٱلَمْ تَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَنِهِ رَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنْبِ ثَمْنِيرِ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنْزَلُ ٱللَّهُ قَالُواْ بُلُ نَتَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَ نَآ أُوَلُوْكَ انَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ أَنَّ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوَثْقِيَ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٠٠ وَمَن كَفَرَفَلا يَحْزُنك كُفُرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَيِّتُهُم بِمَاعَمِلُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِٱلصُّدُورِ اللهُ مُنْعُهُمْ قَلِيلًا ثُمُّ نَصْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ اللَّهُ مُ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْخَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ ُرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَلَوْأَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَجُر مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١٠ مَّاخَلَقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٥



أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ وَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَجَيْرُ نَ ٱلْمُتَرَأَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَايَتِهِ عَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ﴿ وَإِذَا عَشِيهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلُل دَعَوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ قَنْصِدُ وَمَا يَجُحَدُ بِعَايَٰكِنِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَ فُورِ عَن وَلَدِهِ وَلَا مُولُودٌ هُوجَازِعَن وَالِدِهِ عَنَ عَالَم اللهِ وَعَدَ الله حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَ اوَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَثُنَزِّكُ ٱلْغَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدْرِي نَفْشٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدَّا وَمَاتَدُرِى نَفْسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُ ﴿ السنخ السنخ الق

وألله التّحمَز الرّجيكِ الْمَ اللَّهُ الْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ المُ اللُّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مَّآأَتُنْهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ١ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمُّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نَتَذَكَّرُونَ إِنَّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَهِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ تَعَرْجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةِ مِمَّاتَعُدُّونَ ٥ ذَٰ إِلَى عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَخْسَنَ كُلُّ شَيْءِ خُلُقَهُ وَيَدَأُخُلُقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ ومِن سُلَالَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ ١٠ ثُمَّ سَوَّدهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوجِهِ } وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْعِدَ ۗ قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ١ وَقَالُوٓا أَءِذَاضَلَلْنَافِيٱلْأَرْضِ أَءِنَّالَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بِلَ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَنفِرُونَ ١٠ ١ اللَّهِ قُلْ يَنُوفَّ عَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُرِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَّى رَبِّكُمْ ثُرَّجَعُونَ ١



وَلَوْ تَرَيْ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْرُهُ وَسِهِمْ عِندَرَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ اللهِ وَلَوْ شِئْنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسِ هُدَىهَا وَلَكِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَأَنَّا فَذُوقُواْ بِمَانَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَذَاۤ إِنَّانَسِينَكُمُ وَذُوقُواْ عَذَابِ ٱلْخُلِدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِحَايَىٰتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمّ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ فَيْ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّارَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ١ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِجَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَنَ كَاكَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ١ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمَّ جَنَّنتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَرِهُمُ ٱلنَّا وَكُلَّمَا أَرَادُوٓ أَأَن يَغَرُجُواْمِنْهَآ أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُولُ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَيِّبُونَ ١



وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنِ ٱلْعَذَابِٱلْأَذَٰنَى دُونَٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَبِ ايَاتِ رَبِّهِ عِثْرٌ أُعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ١٠٠ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَبُ فَلا تَكُن فِي مِن يَةٍ مِّن لِّقَآ إِيِّهِ ۗ وَجَعَلْنَهُ هُدُى لِبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ إِنَّ وَجَعَلْنَامِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّاصَبُرُواْ وَكَانُواْ بِعَايَلِتِنَا يُوقِنُونَ ١٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله مَهْدِ لَمُنْهُ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنِيٍّ أَفَلا يَسْمَعُونَ ا أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّانُسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ عِزَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَكُمُ هُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ ٧ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ١ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِيمَانُهُمْ وَلَاهُمُ مِنظُرُونَ اللهُ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَٱنْظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ أَنَّ المُؤكَّةُ الأَجْنَزَانَ عَلَيْهُ الْأَجْنَزَانَ عَ



يَّا يُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِى ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكِ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلْعَلَا لِلَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ } وَمَاجَعَلَ أَزُوكِ كُمُ ٱلَّتِي تُظَامِ رُونَ مِنْهُنَّ أَمَّ هَاتِكُمْ وَمَاجَعَلَ أَدْعِياءَ كُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقِّ وَهُويَهُدِي ٱلسَّبِيلَ ۞ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآيِهِمْ هُوَأُقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَ هُمْ فَا خِوَنْكُ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخُطَأَتُم بِهِ ۦ وَلَٰكِن مَّا تَعُمَّدُتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم ۗ وَأَزُورَ جُدُو أَمُّ هَا مُهُمَّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓ أَإِلَىٓ أَوْلِيٓ آبِكُم مِّعُرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١

وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَنْ يَمَّ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَ قًا غَلِيظًا ﴿ لِيسَعْلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِم أَوَأُعَدَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تُكُمُّ حُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ نَكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَّٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَا لَاشَدِيدًا اللَّهُ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِ. مَّرَضُمَّاوَعَدَنَاٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ إِلَّاعْرُورًا ١٠٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ نَهُمْ يَكَأَهُلَ يَثَرِبُ لَامْقَامَ لَكُورُ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ نَهُمُ ٱلنَّبَيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١ وَلُودُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْ نَةَ تُوَهَاوَمَاتَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدْكَانُواْ عَنِهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبِّلُ لَا نُولُونَ ٱلْأَدْبَرُ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْخُولًا

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَاتُمنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللهِ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَبِكُمْ سُوءًا أَوْأَرَادَبِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٧٠ ﴿ قَدْيَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَا بِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَاجَاءَ ٱلْخَوَّفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغَشِّي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوِّفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرَ أُوْلَتِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١٠) يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَاب لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَ أَنَّهُم بَادُونِ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمُ ۗ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّاقَنَالُوۤ أَلِلَّاقَلِيلًا ۞ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةُ لِمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَوَذَكُرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَامَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرُسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَنِهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لَهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ، وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُّ وَمَابَدَّ لُواْ تَبْدِيلًا ١٠٠ لَيَجْزى ٱللَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ إِن شَآءَ أُوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِ هِمْ لَمْ يَنَا لُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴿ وَكَابَ ٱللَّهُ قُولِيًّا عَزِيزًا ۞ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهُ رُوهُم مِّنْ أَهْلِٱلْكِتَنبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقَتْ تُلُون وَتَأْسِرُون فَرِيقًا ١٠ وَأُورَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَ رَهُمْ وَأَمْوَ لَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءِ قَدِيرًا ١٧٠ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْوَدِجِك إِن كُنتُنَّ تُرِدُن ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتَهَافَنَعَالَيْنَ أُمُتِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ يَكِنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِن كُنَّ بِفُحِثَ قِرْمُبَيِّنَ قِ يُضَعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنُ وَكَابَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرًا



﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّيِّينِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ١٣ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ١ وَقَرْنَ فِي بُنُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ لَ تَبَرُّجُ الْجَبِهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّا مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا اللهُ وَأَذْكُرْبَ مَايْتُكِي فِي بُيُوتِكُنَّمِنَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَيْنِيْنِ وَٱلْقَيْنِكَتِ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلصَّدِقَتِ وَٱلصَّدِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَبِمِينَ وَٱلصَّنَ عِمَاتِ وَٱلْحَكَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنفِظَنتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۞

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,فَقَدْضَلَّضَلَالًا مُّبِينًا اللَّهُ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ مَّسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأُتَّقَ ٱللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَي زَيْدٌ مِّنْهَا وَطُرًا زُوِّجْنَكُهَا لِكُنَّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُورِجِ أَدْعِيَآيِهِمُ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرا وَكَابَ أَمْرُاللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو لَهُ اللَّهُ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبْلٌ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ١٠ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَنتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ, وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفِي بِٱللَّهِ حَسِيبًا (أَنَّ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَّ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ ثَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ ثَالَ يَّنَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًاكِثِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ١٠ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ مِكْتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللَّهِ مِنْ النَّالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

عِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وَسَلَمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا لنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَلِهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ١٠٠ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ عَ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ وَكَا وَيَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّا لَهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا ١ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعْ أَذَ مُهُمْ وَتُوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (اللَّهِ وَكِيلًا (اللَّهُ يَّنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَانَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُرُ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ إِن فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِذَةٍ تَعْنُذُونَمُ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا لَكَ أُزُورَ جَكَ ٱلَّذِي ءَ اتَّيْتَ أُجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّكِ لَكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَانِكَ ٱلَّتِي هَاجَرَنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادُ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحُ خَالِصَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ قَدْعَلَمْنَ امَا فَرَضْنَ عَلَيْهِمْ فِي أَزُوبِهِمْ وَمَامَلَكَتْ أَيْمُنْهُمْ لِكُيلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٥



الله تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغُوى إِلَيْك مَن تَشَاَّهُ وَمَن أَبْغَيْت مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَن تَقَرَّ أَعَيْثُهُنَّ وَلَا يَعْزَبُ وَيُرْضَانِي بِمَآءَ انْيَتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ مِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنَهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ لَانَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِي إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَنَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي، مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَ لَتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِمَابِ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِ فَوَالَوبِهِ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤَذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُورَ جَهُ. مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ١٠٠ إِن تُبُدُواْشَيْعًا أَوْتُحُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞

لَّاجُنَاحَ عَلَهُنَّ فِي ءَابَآمِ نَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَاۤ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخُوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُ أَنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا وَ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ حَكَتُهُ ويُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠] إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْ تَسَبُّواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُبِينًا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِلأَزْ وَجِكَ وَبَنَا فِكَ وَنِسَآءِٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنجَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدَنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَنَّ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ۞ ۞ لَّإِن لَّمْ يَنْكُهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بهمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَاۤ إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَّلْعُونِينَۗ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَفْتِيلًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا شَ



يَسْتُلُكُ ٱلنَّاسُ عَن ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدُرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِينَ وَأَعَدَّ لَمُمْ سَعِيرًا ١ خَالِدِينَ فِهَا أَبْدًا لَا يَجِدُونَ وَلَيًّا وَلَا نَصِيرًا الله عَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِيقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولا ١ وَقَالُو إِربِّنَا إِنَّا ٱطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ لَا رَبَّنآءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِن ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ١ اللَّهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَا لُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِّحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيُغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (١) إِنَّا عَرَضْهَا ٱلْأُمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمْلُهَا ٱلْإِنسَنَ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ١٧٠ لِيُّعُذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثَرِكِينَ وَٱلْمُثْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيكًا ﴿ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيكًا

لْخَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْأَخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا ْوَهُوَ لرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاّ أَصْحَرُ مِن ذَالِكَ وَلِآ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ ثُبِينِ ۞ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَيَمِكَ لَمُمَّعَفِ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقُ كريةٌ ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَيَهِكَ لَمُ مَعَذَابٌ مِن رِّجْزِ أَلِيمُ ۞ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْحِلْمَ ٱلَّذِيَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِيَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِٱلْحَمِيدِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْنَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُل يُنَبِّثُكُمْ إِذَا مُزَّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٧





لَقَدْكَانَ لِسَبَإِفِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً جَنَّتَانِ عَن يَمينِ وَشَمَالًّا كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْلَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورُ فَا عَرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِحَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ الله حَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلْ نُجَزِي إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١ وَجَعَلْنَا بِيۡنَهُمْ وَبَيۡنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَ نَافِيهَا قُرُى ظَيهِ رَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِ سِيرُواْ فِهَا لَيَّا لِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ١ فَقَالُواْرِيِّنَابَعِدْبَيْنَأَسْفَارِنَا وَظَلَمُوۤاْ أَنفُسَهُمۡ فَجَعَلْنَهُمْ ٲۘۘڡٵ<u>ڋؠ</u>ؿؘۅؘڡڒؘۜقٙٮٛۿؠٛڴؙڷؙڡٛڡڒؘۘۊۣٵ۪ۣؾۜڣۣڎؘٳڬۘڶٲڵؘؽٮؾؚؚڵؚڴڸۜڝۜۜ شَكُورِ ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّهُۥ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِمِمَّنْ هُوَمِنْ هَافِي شَكِّ وَرُبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١٠ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهُ لَا يَمْلَكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَامِن شِرْكِ وَمَالُهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ٢







قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكُيرُواْ للَّذِينَ ٱسۡتُصۡعِفُواْ أَنَحُنُ صِكَدَدْنَكُمْ عَنَ ٱلْمُنْدَىٰ بَعَدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلُكُنتُم مُّجْرِمِينَ ﴿ ثَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡـتُڞۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡـتَكۡمَرُواْ بِلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَا رِإِذۡ تَأْمُرُونَنَا آنَ نَكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَىٰ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجِّزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْيَعْمَلُونَ اللهُ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَاۤ إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلۡتُم بِهِۦ كَيۡفِرُونَ ﴿ مَنْ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَّ ثُرُأُمُو لَا وَأُولِنَدَا وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ الْ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّأَ كُثَرَالُنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ﴿ وَمَآ أَمُوا لُكُمْ وَلِآ أَوْلَنَاذُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْكَ لَهُمْ جَزَآءُٱلضِّمْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ ثُلَّ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنتِنَامُعَجزينَ أُوْلَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ قُلُ قُلُ إِنَّارَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ . وَيَقْدِرُ لُهُ,وَمَا أَنفَقْتُم مِّنشَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أَهُ وَهُوَ خَكْرُ ٱلرَّزقينَ ﴿

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَوَّلُآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ فَي قَالُواْ سُبْحَننك أَنتَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِم بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَ ثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ١ فَأَلْوُمُ لَا يَمْلِكُ بَعْضُ كُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَاضَرّاً وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم جَاتُكَذِّبُونَ ١٠٠ وَإِذَانُتَلَى عَلَيْهِمْ عَايَتُنَابِيّنَتِ قَالُواْ مَاهَنِذَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعَبُدُ ءَابَآ وَكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا ٓ إِفَكُ مُّفَتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ وَمَآءَ انْيَنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرِ ١ وَكُذَّب ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَانَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْرُسُلِيَّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَتَّنَىٰ وَفُرْدَىٰ ثُمَّ نَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنجِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لِّكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ (١) قُلْ مَاسَأُ لَتُكُمُ مِّنَ أَجْرِفَهُولَكُمُ ۚ إِنَ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ لَا قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَدِ فُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْمُ ٱلْغَيُوبِ



قُلْجَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ قُلَّ إِن صَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِيٌّ وَإِن ٱهۡتَدَيْثُ فِبَمَا يُوحِىٓ إِلَىَّ رَبِّتَ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ قَرِيبٌ فَ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَريبِ ١٥ وَقَالُوٓا ءَامَنَّا بِهِ وَأَنَّى هُمُ ٱلتَّنَاوُشُمِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَقَدْكَ فَرُواْ بِدِء مِن قَبْلُ وَيَقَّذِ فُونَ لْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ( قُ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْمَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ جَنِحَةٍ مِّتَّنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبُعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلَقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن زَّحْمَةٍ فَلَامُمْسِكَ لَهَاَّ وَمَا يُمْسِكَ فَلا مُرْسِلَلُهُ مِن بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَرْبِرُ ٱلْحَكِيمُ ٢ يَتَأَيُّ ٱلنَّاسُٱذَكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِقِ غَيْرُٱللَّهِ يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَكَ إِلَّاهُوَ فَأَفَّ فَأَفَّ فَأَفَّ فَكُوبَ

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْا كَ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّ يَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْبِ بِٱللَّهِ ٱلْغُرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَىنَ لَكُمْ عَدُقُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ ولِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ١ ٱلَّذِينَ وَاْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِرةً وَأَجْرُكُمِيرُ إِنَّ أَفْمَن زُيِّن لَهُ اللَّهِ عُمَلِهِ عَمْلِهِ عَرْءَاهُ حَسَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَهَ مِدِي مَن يَشَآءُ فَلَا نَذَهَبُ نَفْسُ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ بُرُسَحَابًا فَسُقَنَكُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِٱلْأَرْضَ بَعْدَ لُنُشُورُ ١ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ جَمِيعًا لْكَلّْمُ ٱلطِّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ مَرَّ فَعُهُ. وَ لسَّيِّ اَتِ لَمُنْمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيَكَ هُوَا لَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ جَعَ لُمِنَ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمِّرُهِ الْمُنقَصُ مِنْ عُمُرهِ عِ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى لَلَّهِ يَسِيرُ

وَمَايَسْتَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَاعَذَبُ فُرَاتُ سَايَغُ شَرَابُهُ,وَهَنْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ نَةُ تَلْبُسُو نَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ع لَكُمُ تَشَكُّرُونِ شَيْ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَثُولِ لنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُ لَّ يَجْرِي جَلَّهُ مَا مُنَّامَةً ذَٰ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ لَّعُونِ مِن دُونِهِ عَمَا يُمْلِكُونِ مِن قِطْمِيرِ (١٠) إن تَدْعُوهُمْ لَانسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلُوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُخَب اللهِ عَالَيْهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَٱلْغَهُ لْحَمِيدُ ۞ إِن يَشَأَيْذُ هِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ (أَنَّ وَمَاذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أَخُرَى ۚ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيُّ إِنَّمَانُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَن تَزَكُّنُ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُ لِنَفْسِهِ - وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١



وَمَايَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ إِنَّ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنَّهُ رُ لْحُرُورُ (١) وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأُمُورَةُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ١٠٠ إِنَّ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ فَي وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ هِمْ جَآءَ تُهُمُّ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَ بِٱلْكِتَ بر الله أَمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللهِ أَلْمُ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلِ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَابِهِ عِثْمَرَ تِي تُخْنَلِفًا ٱلْوَانُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ ثُخْتَ لِفُ ٱلْوَانْهَ وَغَلِبِيثِ سُودٌ ١٠ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبَ وَالْأَنْعَ مُغْتَلِفُ أَلْوَ نُذُرِكَذَ لِكَ ۚ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ ۖ وَأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِيزُعَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاينيا حِجَارَةً لِن تَبُورَ ١٠ لِيُوفِيَّهُمْ أَجَ

وَٱلَّذِيٓ أُوۡحَيۡنَاۤ إِلَيۡكَ مِنَٱلۡكِئٰبِ هُوَٱلۡحَقُّ مُصَدِّقًالِّمَابَيْنَ يَكَيْدُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عِلَخَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ ثُمَّ أُوْرَثُنَا ٱلْكِئَابَ لَّذِينَ ٱصْطَفَتْ نَامِنُ عِبَادِ نَا فَمِنْ هُمْ ظَا لِأُولِّنَفْسِهِ ، وَمِنْهُ مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ كَبِيرُ ﴿ إِنَّا جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلِّوْنَ فِهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤَلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فَهَاحَرِيرٌ التَّ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذَهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنِّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ إِنَّ ٱلَّذِي أَكَلَّنَا دَارَا لَمُقَامَةِ مِن فَصَّلِهِ لَا يَمَسُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَافِهَا لُغُوبٌ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّهُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَهُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُ مِنِّنَ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجِّزِي كُلَّ كَفُورِ ١ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فَهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَانَعْمَلْ صَلِحًا غَيْرًا لَّذِي كُنَّانَعْمَ أُوَلَمْ نُعَمِّرُكُم مَّايَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَ كُمُّ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُورِ اللَّ

هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفِعَلَيْهِ كُفُّرُهُ وَلِا يَزِيدُٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَجِمْ إِلَّا مَقْنَا ۖ وَلَا يَزِيدُٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (إِنَّ قُلْ أَرَء يَتُمْ شُرِّكًا عَكُمْ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْرَءَ اللَّهُ مُ كِنَا اللَّهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ بَلِّ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُورًا فَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَا إِنَّ أَمْسَكُهُمَامِنَ أَحَدِمِّن بَعْدِهِ عَ إِنَّهُ رَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَين جَآءَهُمْ نَذِيزُلِّيَكُونُنَّأَهُدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرُ مَّازَادَهُمْ إِلَّانْفُورًا ١٠ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَالسَّيَّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّتَّ إِلَّا بِأَهْلِهِ } فَهَلْ مَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْويلًا اللهُ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَابَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا



وَلَوْ يُوَاحِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَاتَرَكِ عَلَىٰ ظَهْرِهَامِن دَآبَةِ وَلَكِ نِيُوَخِّرُهُمْ إِلَىٓ أَجَلِمُسَمَّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَبِيرًا ۞ المُورَةُ يبرَ عُ ٥ الله الرَّجْنُو الرِّحِبَ اللهُ وَٱلْقُرْءَ إِن ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ٤ تَنزِيلَ ٱلْعَزبِزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ لِكُنذِ رَقُومًا مَّآ أُنذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَنفِلُونَ ۞ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّمُقَمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهُمْ سَكًّا وَمِنْ خَلِّفِهِ مُ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١ وَسُوآةً عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْلُمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ إِنَّمَانُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرُ وَخَشِي ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبُشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِكَرِيمٍ ١ إِنَّا لَحَنُّ نُحْيِ ٱلْمَوْتَكَ وَنَكْتُبُ مَاقَدَّمُواْ وَءَاتَكُرَهُمُّ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينٍ

وَٱصْرِبْ لَمُهُمِّ مَثَلًا أَصْعَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَاٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ إِذْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُوٓ أَوْا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ إِنَّ قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّشْلُكَ اوَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّمْنَ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١ فَا لُواْرَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ١٥ وَمَاعَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِيثُ قَالُوٓ أَإِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمَّ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيمسَّنَّكُمُ مِّنَّاعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ قَالُواْطَيَرُكُم مِّعَكُمُ أَبِن ذُكِّرَتُمُ بَلْ أَنتُمْ قُومٌ مُسْمِرِفُون فَور اللهِ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ أُتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ أَتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتُكُكُو أَجْرًا وَهُم مُّهْ تَدُونَ ١٥ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٠ ءَ أَتَّخِذُمِن دُونِهِ عَ اللهَ عَلْمِان يُرِدْنِ ٱلرَّمْكَنُ بِضُرِّلاً تُغَنِّنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠ إِنِّ عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأُسْمَعُونِ ٥٠ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١ بِمَاغَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١



﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِمِنَ بَعْدِهِ عِنْ جُندِمِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَمَا كُنَّا مُنزلينَ ١ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَيَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَيِمِدُونَ اللَّهُ وَمُنْ مُنَّا عُلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِ مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْبِهِ عَلَى اللَّهُ اللهِ ع يَسْتَهْزِءُونَ إِنَّ أَلَوْ مُرَوًّا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّن ٱلْقُرُونِ الله ملك المرجعون الله وإن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَءَايَةُ لَمُّ مُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ١٠٠ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نِّخِيلٍ وَأَعْنَكِ وَفَجَّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعُيُّونِ ﴿ إِنَّ لِيَأْكُ لُواْمِن تُمَرِهِ ـ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلا يَشْكُرُونَ (٢٥) سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوكِ جَكُلُّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهِا ذَ لِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرَبِيرِ ٱلْعَلِيمِ ١٠٥ وَٱلْقَمَرَقَدَّ رَْنَكُ مَنَازِلَحَيَّ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِٱلْقَدِيمِ ١٠ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَعِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٥

وَءَايَّةُ لَمَّمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (إِنَّ وَخَلَقْنَا لَمُمِّن مِّثْلِهِ ـ مَا يَرَكُبُونَ ١٠٤ وَإِن نَّشَأْنُغُرِقَهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ كَا إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ كَ وَإِذَا قِيلَ لَمُنُمُ اتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخُلْفَكُوْ لَعَلَّكُوْ ثُرْحَمُونَ ﴿ وَمَاتَأْتِهِم مِّنْءَايَةٍ مِّنْءَايكتِ رَبِّهمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ كَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمْ أَللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ أَنُطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ ۚ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَكَالِ مُّبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ( مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِعِدَةً تَأَخُذُ هُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ وَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَثُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ (٥) قَالُو اْيَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقِدِنَّا هَنَذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَّدَيْنَا مُحَضِّرُونَ ۞ فَٱلْيُوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا تَجْنَرُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ

سَكتة الطيفة على الالف



إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّاةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِمَهُونَ ٥٠ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ١٠٥ لَكُمْ فِهَا فَاكِمَةُ وَلَمُمُ مَّايَدَّعُونَ ١٠٥ سَلَكُمُ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ١٥ وَٱمْتَكُرُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِي ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي ۗ هَندَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ١ وَلَقَدْأَضَلَ مِنكُرْجِبلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ١٠٠ هَلذه عِجَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ عَلَىٓ أَفْوَهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونِ لَنَ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَاٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اللهُ وَمَن نُّعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اللهُ اللَّهِ عَلَمُونَ اللهُ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَوَمَايَنُبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ اللهُ لَيُنذِرَمَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرينَ ﴿

أُوَلَوْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّاعَمِلَتُ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُمَّا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ١٠ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ١٠ وَلَهُ مُ فِهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُّ أَفَلا يَشْكُرُونَ ٢٠٠٠ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ لَهُ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ لَا لَهُ مَا لِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ مَكُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ ١٠٥ فَكَل يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّانَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ أُولَمْ يَرَٱلِّإِسْكُنَّ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نَّطْفَةٍ فَإِذَاهُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (٧٧) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ وَقَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيكُ ١ قُلْ يُحْمِيهَا ٱلَّذِي آنشَا هَا آقُولَ مَرَةً وَهُوبِكُلّ خَلْقِ عَلِيمُ الله عَمَلُ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ فَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۞ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ بِقَلْدِرِعَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ٥٠ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢ ٩

## وَٱلصَّنَّفَّاتِ صَفًّا ١ فَٱلزَّجِرَتِ زَجْرًا ١ فَٱلنَّالِيَتِ ذِكْرًا ١ إِنَّ إِلَىٰ هَكُمْ لَوْحِدُ كَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِنْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ١ إِنَّازِيِّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِبِ ١ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَن مَّارِدِ ﴿ لَا يَسَّمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِب ( أُدُحُورًا وَ لَهُمْ عَذَاتُ وَاصِتُ ( ) إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ, شِهَا بُ ثَاقِبُ إِنَّ فَأَسْتَفْلِهِمُ أَهُمْ أَشَدُّ خُلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا ٓ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِن طِينٍ لَّا زِبِ ١ كُلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ١٤٠ وَإِذَاذُكُرُواْ لَا يَذُكُرُونَ ١٠٠ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ ا وَقَالُواْ إِنْ هَاذَآ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينُ ١٠ أَءِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (١٦) أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ (١٧) قُلْنَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ (١٨) فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةُ وُحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ ١٩ وَقَالُواْيَوَيْلَنَاهَاذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿ هَٰلَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمبِهِۦتُكَذِّبُونَ المُشْرُوا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعَبُدُونَ ٢٠٠ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ﴿



مَالَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ ٢٠٠ بَلْ هُوْ ٱلْيُوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٢٦ وَأَقْبَلَ بِعَضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ١٠٠ قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ أَنْ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنَ بَلْكُنْئُمْ قُوْمًا طَلْغِينَ (تُ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَا بِقُونَ (تُ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنُوِينَ (تَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى إِللهُ اللهُ عَلَى إِللهُ اللهُ الله لَآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ٢٠٥ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوٓ أَءَالِهَتِنَا لِشَاعِ مَجْنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ ﴿ وَمَا تَجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ اللَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَأَوْلَيْكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَأَوْلَيْكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ فَوَكِلَّهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ (كَ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (كَ عَلَى سُرُرِيُّمُ اَعَلِيلِينَ الله يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ ١٥ بَيْضَاءَ لَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ الله فيها غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ الله وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِعِينُ اللهُ كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَّكُنُونُ إِنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ٥٠ قَالَ قَالِهُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ١٠

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ١٠٠ أَءِ ذَامِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَدينُونَ إِنَّ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ إِنْ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوْآءِ ٱلْجَحِيمِ ٥٠٠ قَالَ تَأْلِلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ ١٠٥ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ (٥٠) أَفَمَا نَعَنُ بِمَيِّتِينَ (٥٠) إِلَّا مَوْنَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّ هَاذَا لَمُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ لِمِثْلِهَنذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَكِمِلُونَ ۞ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ١٠٠ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّلِمِينَ ١٠٠ إِنَّهَا شَجَرَةٌ " تَغُرُجُ فِيَ أَصْلِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ إِنَّ طَلْعُهَا كَأَنَّهُۥرُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ نَ فَإِنَّهُمْ لَأَ كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًامِّنْ حَمِيمِ ﴿ ثُمَّ أَيَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّهُمْ ٱلْفَوْاْءَابَآءَ هُمْ ضَآلِينَ ١٠٠ فَهُمْ عَلَيَّءَاتَٰزِهُمْ يُهُرَعُونَ 👀 لْأُوَّلِينَ ۞ وَلَقَدْأُرُسَلْنَاف وَلَقَدْضَلَّ قَبْلُهُمْ أَكُثُرُا نَنذرينَ (v) فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ (v) إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْنَادَ سَنَانُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ٥٠ وَنَعَيْنَكُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبُ ٱلْعَظِيمِ ٥٠



وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مُهُرُا لَبَاقِينَ ٧٧ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٨ سَلَمُّ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أُمَّ أَغَرَقُنَا ٱلْأَخَرِينَ ﴿ هُ وَإِنَّ مِن شِيعَنْهِ عَلْمِ إِلْمُ اللَّهِ مِنْ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ وَقُلْبِ سَلِيمِ فِي إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَاتَعْبُدُونَ ١٠٥ أَبِفَكَاءَ الْهَدُّ دُونَ ٱللَّهِ تُربِدُونَ ( فَمَاظَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ( فَ فَنظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ( اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعُ عَلَّا عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ ع فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿ فَا فَنُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ فَرَاعَ إِلَى عَالِهَهُم فَقَالَ أَلَا تَأْ كُلُونَ ١ مَالَكُمْ لَا نَنطِقُونَ ١ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِٱلْيَمِينِ (١٦) فَأَقْبَلُوٓ أَ إِلَيْهِ يَرفُّونَ (١٠) قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَالنَّحِتُونَ ٥ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ١٠ قَالُواْ ابْنُواْ لَهُ وَبُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ١ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فِحَالْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُّ إِلَى رَبِّي سَيَّمْ دِينِ ١٠٥ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّهُ مَعَدُ السَّعْيَ عَلَيمِ اللَّهِ فَالمَّا بِلَغَ مَعَدُ السَّعْيَ قَالَ اللَّهُ مَعَدُ السَّعْيَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْ بَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَى فَالْمَاكَ قَالَ يَكَأَبَتِ الفَعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ نَنَا

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ إِنَّ وَنَلَدَيْنَاهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ إِنَّ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْ مَا ۚ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ إِنَّ هَاذَا لَمُوَ ٱلْبَاتَوُّ الْمُبِينُ فَي وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ فَ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللَّهُ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ إِنَّهُ وِمِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَبِشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ بَبِيَّامِنَ الصَّالِحِينَ اللهُ وَبَارَكُنَاعَلَيْهِ وَعَلَيْ إِسْحَقَّ وَمِن ذُرَّيَّتِهِ مَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمْبِينُ اللهُ وَلَقَدْمَنَ نَاعَلَى مُوسَى وَهِكُرُونَ إِنَّا وَنَجَيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِٱلْعَظِيمِ ٥١٥ وَنَصَرِّنَاهُمْ فَكَانُواْهُمُ ٱلْفَالِمِينَ (٢١١) وَءَالْيُنَاهُمَاٱلْكِئَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَ هُمَا ٱلصِّرَطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهِ وَتَرَّكُنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْأَخِرِينَ ۞ سَلَنُمْ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَـُـرُونَ الله إِنَّاكَ لَاكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّهُمَامِنُ عِبَادِنَاٱلْمُؤْمِنِينَ آلَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَٱلْمُرْسَلِينَ آلَهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ءَ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ أَنَدُعُونَ بَعُلًا وَتَذَرُّونَ ٱلْخَيْلِقِينَ ١ اللَّهُ رَبِّكُمْ وَرَبَّءَ ابْمَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ إِنَّا إِلَّاعِبَادَٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١٠٠ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ سَلَامٌ عَلَيْ إِلْ يَاسِينَ ﴿ آَنَ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (١) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١) وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٣٣) إِذْ نَجَّيْنَكُ وَأَهْلَكُ وَأَجْمَعِينَ (١٣٤) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَكِيرِينَ فِي ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ فَي وَإِنَّكُو لَنُمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ اللهِ وَبِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَ المَّالُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١١٠ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ فَاللَّهُمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ إِنَّ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَمُلِيٌّ إِنَّ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَمِنَٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَكُ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴿ فَنَبَذُنَّهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ ﴿ فَإِنَّا مَا اللَّهِ اللَّهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ١ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١ فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ١ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ١٤ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْبِكَةَ إِنْثَاوَهُمْ شَنهِدُونَ فَ أَلآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١٠٠٠ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿



مَالَكُورَكِيْفَ تَعَكَّمُونَ ١٩٤٥ أَفَلَانَذَكَّرُونَ ١٩٥٥ أَمْ لَكُورُ سُلْطَكُنُّ مُّبِينُ (١٠) فَأْتُواْ بِكِنَبِكُمْ إِن كُننُمْ صَادِقِينَ (١٥٠ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ ٱلْحِنَّةِ نَسَبّا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْحِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٠ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمّا يَصِفُونَ (أُنَّ) إِلَّاعِبَادَاً لللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (إِنَّ) فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ (إِنَّ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَلِتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَصِيمِ ﴿ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ,مَقَامٌ مُّعَلُومٌ لِنَآلًا وَإِنَّا لَنَحُنُ ٱلصَّاقَوْنَ (١٠٠٠) وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ اللهُ وَإِنَ كَانُواْ لَيَقُولُونَ اللَّهُ لَوْأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًامِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ لَكُنَّا عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿إِنَّ فَكُفُرُواْ بِهِ عَامَوْنَ يَعْلَمُونَ ﴿إِنَّا وَلَقَدُ سَبَقَتَ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ١٠٥ وَإِنَّ جُندَنَا لَمَّهُمُ ٱلْغَالِبُونَ ﴿ اللَّهِ فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَى حِينِ ﴿ اللَّهِ وَأَبْصِرْهُمُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٧٥ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٧٥ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٧٤ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ١١٥ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ إِنَّ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ الْمَا وَسَلَنَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ المُورِيةُ ضِنْ عَلَى اللهِ

وٱللَّهُ ٱلرَّحِينَ الرَّحِيمَ صَّ وَٱلْقُرۡءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ لِنَّ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عَزَّةٍ وَشِقَاقِ أَنَّ كَمْزَأُهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادَواْ وَلَاتَحِينَ مَنَاصِ (٣) وَعَجُبُوٓاْ أَن جَاءَهُم مُّنذِرُ مِّنْهُم وَقَالَ ٱلْكَيْفِرُونَ هَلْذَاسَحِرُ كُذَّابُ ١ أَجَعَلُ أَلْالِهَ لَهُ إِلَاهًا وَحِدًّا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ عُجَابُ ٢ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُرُ إِنَّ هَلَا الْشَيْءُ يُرَادُ ٢ مَاسِمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَلَدَآ إِلَّا ٱخْلِلَقُّ ١ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُمِنْ بَيْنِنَأْ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّن ذِكْرِي كَبَل لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ﴿ أَمْرِعِندَهُمْ خَزَاَيْنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ﴿ أَمْرُكُهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَابِ (أَنَّ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومُ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ ١٠ كُذَّبِتُ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأُولَادِ ١٤ وَأَكُو وَتُمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لْتَيْكُةِ أُوْلَيِّكَ ٱلْأَحْزَابُ إِنَّ إِن كُلَّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ إِنَّ وَمَا يَنظُرُهَ وَلَا إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَا مِنفَوَاقِ ١ وَقَالُواْرَبُّنَاعَجِّللَّنَاقِطَّنَاقَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١







وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَنْهُمَا يَطِلَّا ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ١٠ أَمْ أَمْ خَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ اللهُ كِنْبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبِرَكُ لِيَدَبَّرُوٓا ءَايِنتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١٠ وَوَهَبْنَالِدَاوُرِدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِئَتُ ٱلْجِيادُ ﴿ اللَّهِ فَعَالَ إِنِّ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْحُابِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ (٢٦) وَلَقَدُ فَتَنَا سُلِيْمُنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عِ جَسَدًا أَثُمَّ أَنَابَ إِنَّ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِّنْ بَعْدِي ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ (١٠) فَسَخَّرْنَالُهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ عَرُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ أَنَّ وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بِنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ٧٣ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ٢٥ هَلَا اللَّهُ هَلَا اللّ عَطَآؤُنَا فَأُمْنُنَ أَوْأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ وَ إِنَّ لَهُ وِعِنَدَنَا لَزُلْفَي وَحُسَّنَ مَابِ إِنْ وَٱذْ كُرْعَبُدُنَآ أَيُّوْبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِي مَسَّنِي ٱلشَّيْطِانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (إِنَّ ٱرْكُضُ بِرِجَالِكَ هَاذَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَسَرَابُ (إِنَّ

وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبِي كَنَّ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتَافًا ضُرِب بِهِ ء وَلَا تَحْنَثَ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ فِنَ وَأَذْكُرْ عِبَدَنَاۤ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَى لِنَ إِنَّا ٓاَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّادِ ١ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَادِ ١ وَٱذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفَٰلِّ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَادِ ۞ هَاذَاذِكُرُ ۗ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَثَابِ ( ) جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُّمُ ٱلْأَبُورَبُ فَ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَنكِهَ قِكِيْرَ وَوَشَرَابِ (٥) ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ٢٠٠ هَندَامَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٢٠ إِنَّ هَنْذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ١٠ هَنَا أُوإِتَ لِلطَّلِغِينَ لَشَرَّمَ عَابِ ٥٥ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ افْيِئْسَ لَلِهَادُ ١٥ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيثُ وَعَسَّاقٌ ٥٠٠ وَءَاخَرُمِن شَكِّلِهِ وَأَزُوبَ مُ هَنذَا فَوْجُ مُنْقُنَحِمُ مَّعَكُمُ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ٥ قَالُواْ بِلُ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيَلَّسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ قَالُواْرَبَّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَنذَافَزِدُهُ عَذَابًاضِعْفَا فِي ٱلنَّارِ ١



وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ١٠٠ أَتَّخَذُنَّهُ سِخْرِيًّا أُمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَدُرُ ١٠ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ١٤ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْفَهَارُ ١٠٠ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَقَارُ (١١) قُلُ هُونَبُوُّا عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ أَنتُمْ عَنَّهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ إِلَّهُ الْأَعْلَىٰ وَعِلْمِ إِلَّهُ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ١٩ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُّبِينُ ١٠ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْهِ كَدِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِّن طِينِ (إِنَّ) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ,سَاجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْرِكُةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ إِنَّ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ فَالَ قَالَ يَّإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ أَسُتَكُرْتَ أَمْ كُنت مِنَ ٱلْعَالِينَ (فَ) قَالَ أَنَا ْخَيْرُ مِنْ أَهُ خَلَقَنْ فِي مِن نَّارِ وَخَلَقَنْهُ, مِن طِينِ (٧) قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ ﴿ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِر ٱلدِينِ ١ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرينَ ١٠٠ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١١٠ قَالَ فَبعزَّ نِكَ لَأُغُوِينَةُهُمُ أَجْمَعِينَ ١٨ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٨

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ١٤٥ لَا مَلاَّنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن بَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَكُ مَا أَسْعَلُكُوْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِوَمَا أَنَا مِنَ لُلْتُكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ كُلُّ وَلَنَّا لَهُ وَلَنَّا لَمُنَّ نَبَأُهُۥ بَعَدَحِينِ تَنزيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَّهُ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ أَلَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِي ٓ ا مَانَعَ بُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىۤ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَنِدِبُّ كَفَّارُّ ۞ لَّوْأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَخِذُ وَلَدًا لَا صَطَفَى مِمَّا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ وَهُو ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ١ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَىٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلَّيْلِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَـمَرُّ كُلُّ يَجِّرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّىً أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ ۞

E10/200 (1) (2) (1) (2) (2) (1)

خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَازَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعُكُمِ ثُمَانِيَةَ أَزْوَجَ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَ لِيَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمُتِ ثَلَثٍ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكَ لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكْفُرُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۗ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُننُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلَيكُمْ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١ ا وَإِذَا مَسَ أَلِانسَانَ ضُرُّدُ عَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّ لَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُواْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيْضِلَّ عَنسَبِيلِهِۦٛ قُلۡ تَمَتَّعۡ بِكُفُركَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَب ٱلنَّارِ ٨ أَمَّنْهُوَقَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَا بِمَا يَحُذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ عَالَى هُلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونَّ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُأُ وُلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَتُّ إِنَّمَا يُوكَفَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ١

قُلْ إِنَّ أَمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ١١ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ الله أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ وِينِي إِنَّ فَأَعْبُدُ والمَاشِئْتُم مِّن دُونِدِةً قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠ هُمُ مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّن ٱلنَّارِ وَمِن تَعَنِّهِمْ ظُلُلُ ذَلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهْ بَيْعِبَادِ فَأَتَّقُونِ ١ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْٱلطَّلۡعُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشِّرَيْ فَيَشِّرْعِبَادِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَ نَهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ ۗ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنْقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ ١ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱنَّقُواْ رَبُّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرى مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَٰ رُوُّوعَدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِينَابِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّا يُغْرِجُ بِهِ عِزَرْعًا مُّغَنَلِقًا أَلُونَهُ مُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ ، حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِمِّن رَّبِهِۦ فَوَيْلُ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُوْلَيَاكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ اللَّهُ اللَّهِ اللَّه ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَامُّتَشَيْبِهَا مَّتَانِيَ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرُ ٱللَّهِ ذَٰ اِلَّكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ١ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عِسُوءَ ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُولُ مَا كُنَّمُ تَكْسِبُونَ اللَّهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَّاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْغُرُونَ ۞ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلَّخِزِي فِي ٱلْحِيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُلُوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَنَدَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ١٤ قُرُءَانِاعَرَبِيًا غَيْرَذِيعِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَارَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بِلَأَ كُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ اللهُ



﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْجَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مُثَّوِّى لِّلْكَنفِرِينَ آنَ وَالَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ لَهُم مَّايَشَاء ون عِندَريم مُّ ذَالِكَ جَزَآء ٱلْمُحْسِنِينَ لِيُكَ فِرَاللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجَزِيهُمْ أَجْرَهُمْ تَحْسَن ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبَّدَهُۥ وَيُخَوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ وَمَن يُضَّلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ۞ وَمَن يَهْدِٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلِّ أَلْيُسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِقَامِ اللَّهِ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُو لُرِبِ ٱللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ نَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّهِ ٤ أُوْأَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رُحْمَتِهِ عُقُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ١ فَلَ يَحَوُّمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنِّي عَمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مَكَانَئِكُمُ إِنَّ عَمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخَزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَكَن ٱهْتَكَ كَ فَلِنَفْسِهِ } وَمَنضَلُ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوَمَآ أَنتَ عَلَيْهِ بُوَكِيلَ ١ اللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ مَأَ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْ اَالْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى إِلَىٓ أَجَلِمُّكَمِّيْ إِنَّافِى ذَلِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ شَ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءً قُلْ أُولُو كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل قُلِ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَإِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عِإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فَ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بُينٌ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ لَنَ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِا فَئْدَوْ اللهِ عِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مِا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا م

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْ زِءُونَ ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا شُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّاقًالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ,عَلَى عِلْمِ بَلْهِي فِتْنَةُ وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَا قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُكُلآءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ أَنَّ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥ ﴿ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْ نَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَأَنِيبُوٓ اللَّهُ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْنَصِرُونَ ٥ وَٱتَّبِعُوٓ المَّصَنَ مَآأُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمْ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥٥ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَ قَي عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّحِرِينَ ٥



أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ١ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتَ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ بَلَى قَدْجَاءَ تُكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ١٩٥ وَيُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّهُ مَثُوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَيُنَجِّى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَثُ هُمُ ٱلشُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُِّ وَٱلَّذِينِ كَفَرُواْ بِعَايِّتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ إِنَّ قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ فِي أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ إِنَّ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَينً أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠ بَلِ ٱللَّهَ فَأُعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَهَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ إِيمِينِهِ أَسُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ١

<u>وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ</u> إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ مُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيامٌ يُنظُرُونَ ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئُبُ وَجِاْيَ ءَ بِٱلنَّابِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ وَوُفِيِّيَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ بِيقَٱلَّذِينَكَ فَرُوٓ اْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرَّا حَتَّىۤ إِذَاجَآءُوهَا فُتِحَتَ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُآ أَلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلُمِّنكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايِنتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَنِدَاْ قَالُواْ بَلِيَ وَلَكِكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفرينَ (٧) قبلَ أَدْخُلُو ٱلْيُوابَ جَهَنَّ مَخْلِدِينَ فِيهَ أَفَيْ مُرْفَالِينَ فِيهَ أَفَيْ مُّسَوِّي ٱلْمُتَكِبِينَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْرَبَّهُمْ إِلَى جَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُو بُهَا وَقَالَ لَكُمْ خَزَنَنُهُا سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ اللَّهُ وَقَالُواْ ٱلْحَكُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأُوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاّتُهُ فَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

البران البران الابران الا

وَتَرَى ٱلْمَكَثِ كَةَ حَآفِيّ فَي مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ

رَبِّمْ أَوقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞

رَبِّهِ أَوقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞

بِسْ لِشُولَةٌ بِعَنْ فِيْلِ الْحَرْزَالِيَ فَي الْعَلَمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ غَافِرِ

حَمْ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ غَافِرِ

الذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْفِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَا إِللَهُ إِلَا اللَّهُ الْمُعْامِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُعْلِي الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِي اللَّهُ ال

نُوجٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِم وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِم مَ

لِيَأْخُذُوهُ ۚ وَجَندَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِٱلْحَقَّ فَأَخَذُتُهُمَّ

فَكَيْفَ كَانَعِقَابِ ۞ وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّلِكَ عَلَى

ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْأَنَّهُمُ أَصْحَابُ النَّارِ ١ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ

وَمَنْ حَوْلَهُ دِيْسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ عَوْيَسَتَغْفِرُونَ

لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

فَأُغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأُتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَا بَأَلْحِيمِ

رَبَّنَاوَأَدْخِلْهُمْ جَنَّنتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْءَابَآيِهِمْ وَأَزُوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّعَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَبِذِ فَقَدُرَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ لَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُمِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدُّعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ أَن قَالُو أُرَبِّنَا أَمَتِّنَا ٱثْنَايْنِ وَأَحْيِيتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفِّنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ﴿ فَالِكُمْ بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحَدَهُ، كَفَرْتُمُّ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ عَثُونُ مِنْ فَأَكْمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرِ ١ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ وَيُنَرِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ شَ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكِرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ١ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِينُ ذِرَبَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ۞ يَوْمَ هُم بَدِرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَن ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَّارِ ١





وَقَالَ فِرْعَوْبُ ذَرُونِيٓ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلُيَدُعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ١ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذُتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّر لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤُمِنُ مِّنْ عَالِ فَرْعَوْنَ يَكُنْهُ إِيمَنَهُ وَأَنْقَتُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبَّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَ كُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ۞ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ طَلَهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنجَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُوْ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٓءَامَنَ يَنَقُوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ١٠ مِثْلَدَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنُ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ اللَّهِ عَادِ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَيَنَقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ نَوْمَ ٱلنَّنَادِ (٢٦) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيَّ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ شَ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّاجَآءَ كُم بِهِ عَلَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ وَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُّ مُّرْتَابُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَنِ أَتَىٰهُم اللهِ عَامَنُواْ كَذَلِكَ وَعِندَاللَّهِ وَعِندَالَّذِينَ عَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارِ (٢٥) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَ مَنْ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِيَّ أَبُلْغُ أَلْأَسْبَبَ إِلَّا أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٓ إِلَى إِلَكِهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَندِبًا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِ كُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (١٠) يَنْقُومِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱللَّهُ نَيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُٱلْقَكَرَادِ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ سَيَّئَةً فَلَا يُجُزِّي إِلَّا مِثْلَهَا اللَّهِ مَنْ عَمِلَ سَيَّئَةً فَلَا يُجُزِّي إِلَّا مِثْلَهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِثْلَهَا اللَّهِ اللَّهِ مِثْلَهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا وَمَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِّن ذَكَر أَوْأَنْثُ وَهُو مُؤْمِنُ فَأُوْلَكِيد كُنُون الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَ إِبِغَيْرِ حِسَابِ ٤



﴿ وَيَنَقُوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهُ تَدْعُونَنِي لِأَكَ فُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا الَّهُ عُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ ١ الْكَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذُكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِٱلْعِبَادِ ﴿ فَوَقَالُهُ ٱللَّهُ سَيِّءَاتِ مَامَكَرُوا وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ الْ النَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ۗ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ أَنْ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَ وَٰ اللَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّانصِيبًامِّنَ ٱلنَّارِ الله عَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓ أَإِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْحَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ فَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ١

قَالُواْ أُوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم مِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَكَيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُ عَتَوُّا ٱلۡكَعِيفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْمَا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ١٠ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ ١٠٥ وَلَقَدْءَ النَّيْنَامُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَابِنِيٓ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبَ ٢٠٠ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَيبِ فَ فَأُصْبِرَ إِنَ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغُفِرُ لِذَنبِكَ وَسَبِحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ فَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِعَكْرِسُلُطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْرُ مَّاهُم بِبَلِغِيةٍ فَأُسْتَعِذْ بِأُللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١ لَخُلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُمِنَ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِينَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَا يَسَتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّا لِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيحَ مُ قَلِي لَا مَّا لَتَذَكَّرُونَ ٥

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُو إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١٠ ذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّآ إِلَهَ إِلَّا هُو فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ اللَّهُ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْبِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بنكآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ وَرُزَقَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَٰ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ مَّ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ هُوَٱلْحَيُّ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّاهُوَفَادُعُوهُ مُغْلِصِينَ لَدُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ 🔞 هُ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبِيِّنَتُ مِن رِّبِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ 📆



هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوَّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَي مِن قَبَلٌ وَلِنَبَلُغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُحْمِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصِّرَفُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَنِ وَبِمَآأَرُسَلْنَا بِهِ عَرُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيسُ جَرُونَ ١٠٠ شُمَّ قِيلَ هَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُثَمِّرُكُونَ الله مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُواْعَنَّا بَل لَمْ نَكُن نَّدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقُرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ١٥٠ أَدْخُلُوٓ أَبُورَبَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَ أَفَيِئُسَ مَثُوكَ ٱلْمُتَكَبِّرِينَ (٧) فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَاعِمَا نُريَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُو فَيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧

وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجِكَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُون فَي وَيُرِيكُمْ ءَايكتِهِ عَأَى ءَايكتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ١ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓ أَأَكُثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّاجَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ - يَسْتَهُرْءُ وَنَ ١ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُواْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ١٠ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْبَأْسَنَّا شُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ أَوْ خَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَنْفِرُونَ 🚳





فَقَضَىٰ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرُهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَىٰبِيحَ وَحِفْظَاْ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادِوَتُمُودَ اللهُ إِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّاتَغَبُدُ وَا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوُشَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيَهِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ - كَنفِرُونَ ١٠ فَأَمَّا عَادُ فَٱسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُو إُمَنَ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرُوْ أَآتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَدِنَا يَجَحُدُونَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّا مِ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَآوَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَى وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ إِنَّ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُؤنِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ ١٠ حَتَّىۤ إِذَا مَاجَآءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيِعُمَلُونَ



إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَدِكَ قُلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ أَن فَعَن أَوْلِيا أَوْكُمْ فِي ٱلْحَيوةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ ١ ثُرُلًا مِّنْ عَفُورِ رَّحِيم اللهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ ١ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ثَنَّ وَلَاتَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِيهِيَ ٱحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَكُۥعَدَوُهُ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمُ إِنَّ وَمَا يُلَقَّىٰ اَ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰ اَ إِلَّاذُ وَحَظٍّ عَظِيمٍ ١٠٠ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَزْغُ فَأُسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّتَكُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّهُمْ وَٱلْقَكُمْ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُّدُونَ ﴿ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنـدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ. بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَايسَّعُمُونَ ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



وَمِنْ ءَايَكِنِهِ عَأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَا آنْزِلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَتَ وَرَبَتَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَى ۚ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ٢٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَاينتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفْهَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَمْ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمُّ وَإِنَّهُ وَلَكِنَابُ عَزِينُ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ - تَنْزِيلُ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدِ ١٤٥ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْقِيلَ لِلرُّسُلِمِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ ﴿ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَكُهُ وَءَا عُجَمِيٌّ وَعَرَبِيُّ قُلْهُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ١٤ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَىٱلْكِئَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيدٍّ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ فَ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ



﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُّجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَاتَحَمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ١ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَحِيصٍ ١ لَايَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ إِنَّ وَلَيِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَالِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِيعِندَهُ وَلَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّ أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ٢٠٠٥ وَإِذَاۤ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَن أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَاآءٍ عَرِيضٍ اللهِ قُلُ أَرَءَ يُتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ ء مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١٠٠ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمَّ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ١ أَلاَّ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءَ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُعِيطًا ٥





فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيدٍ لَيْسَكُمِثْلِهِ عِسَى أَهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١١ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ۦ نُوحًا وَٱلَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَابِهِ عِإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيْ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ فِيهِ كَبْرَعَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْهُ اللَّهُ يَجْتَى إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ اللهُ وَمَا نَفَرَّقُوَّا إِلَّامِنُ بَعَدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيُا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِىَ بَيْنَهُمْۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئَبَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَلِّي مِّنْهُ مُرِيبِ فَلِلَالِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَاۤ أُمِرْتَ ۖ وَلَا نَنَّبِعُ أَهُوآ ءَهُمْ وَقُلْءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمَّ لَنَا آعَمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَللَّهُ يَجَمَّ مَعْ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٥

وَٱلَّذِينَ يُحَاَّجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ,جُعَّنَّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَرَيِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ ٱللَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ وَمَايُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ٧٠ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِيرَّزُقُ مَن يَشَأَةً وَهُوَ ٱلْقَوى الْعَزيزُ اللهُ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَدُ. فِي حَرْثِهِ - وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ أَنَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ لَذَنَّهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ اللَّهُ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ إِبِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ أَ لَهُمْ مَّايِشَآءُ وِنَ عِندَرَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَالْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِّ قُلَّا لَا أَسْئُلُكُوْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزدٌ لَهُ, فَهَا حُسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ إِنَّ ٱلْمَ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا فَإِن يَشَا ِ ٱللَّهُ يَغْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحُقّ بِكَلِمَتِهِ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمُ مِنْ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٤٤٠ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَوَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفَعَ لُونَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ } وَٱلْكَفِرُونَ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ١٠٠ اللهِ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عِلْبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَآ أَمُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ ع خَبِيرُ بَصِيرٌ لِنَ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَاقَنَطُواْ وَيَنشُرُرَحْمَتُهُ، وَهُوَ أَلُولَيُ ٱلْحَمِيدُ (١) وَمِنْ ءَايَكِهِ عَلَقُ لسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَ فِيهِمَامِن دَآبَةٍ وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُّصِيبَ فِي فَإِحَا كُسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ١٠٠ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١



وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعَلَىمِ (٢٦) إِن يَشَأَيْسُ كِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ الله المُويِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ ١٠ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَالِنَامَا لَهُمْ مِّن تِحِيصٍ فَكَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَانَعُ ٱلْحَيَوْةِٱلدُّنْيَآوَمَاعِندَٱللَّهِ خَيْرُ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمَ يَتُوَّكُلُونَ ١٥ وَٱلَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَّيْرِٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْهُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا وَأَقَامُواْ الصَّلَوة وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ( اللَّهُ وَ الَّذِينَ إِذَا أَصَا بَهُمُ ٱلْبَغَّىٰهُمْ يَننَصِرُونَ (٢) وَجَزَّ وَّا اسْيِّعَةٍ سَيِّعَةُ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ٢٠٠ وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَفَأُوْلَيْهِ كَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ١ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أَوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيثُ اللَّهُ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِّن ابَعْدِهِ - وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّ مِّن سَبِيلِ

نَهُمَّ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ ا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُّ قِيمٍ ١ وَمَاكَاتَ لَمُم مِّنَ أُولِيآ } يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ اللَّهُ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَلْا مَرَدَّ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِيَوْمَبِ نِـ وَمَالَكُمْ مِّن نَّكِيرِ ١ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثَّ وَإِنَّا ٓ إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأَ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورُ ۞ لِللهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَايَشَآءُ يَهُبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَكَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ ١٤٤ أَوْيُرُوِّ جُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنكَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٥٠ ١ هُ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآي جِعَابِ أَوْمُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ عَايَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (٥)



وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ رُوحًامِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَّهُدِي بِهِ عَمَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِناً وَإِنَّكَ لَهُ دِيَ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ١٥٥ صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ أَلاَّ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ ٩ حمَّ ۞ وَٱلْكِتَبِٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبَيًا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَ إِنَّ حَكِيمٌ فَ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلدِّكْرَصَفَحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۞ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي ٱلْأَوَّلِينَ ١ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِيِّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْ زِءُونَ الله عَالَمُنَا أَشَدّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ ٥ وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ٥

وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ ثُخْرَجُونَ ١ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرُكُبُونَ ١ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُودِهِ ثُمَّ تَذُكُرُواْنِعَ مَةَ رَبِّكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلْنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ آلَا ۗ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ١ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عِجُزُءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ ١ أَمِ أَخَذَ مِمَا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُمُ بِٱلْبَنِينَ ١ وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمٌ شَ أُومَن يُنَشَّوُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُ بِينِ ١ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَيْمِ كَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَامَّا أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَادَ أُمُمُ وَيُسْعَلُونَ ١٠ وَقَالُواْ لَوْشَاءَ ٱلرَّحْ مَنُ مَاعَبَدُ نَهُمُّ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١٠٥ أَمْ اَلْيْنَاهُمْ كِتَنَامِّن قَبُلِهِ وَهُم بِهِ وَمُسْتَمُسِكُونَ شَ بَلُقَالُوا إِنَّا وَجَدُنَآءَ ابَآءَ نَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰٓءَ اثْرِهِم مُّهُ تَدُونَ ٢

وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوها إِنَّا وَجَدْنَاءَ ابَآءَ نَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٓءَ اثَرِهِم مُّقْتَدُونَ ٢ ﴿ قَالَ أُولَوْجِتُ كُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنظُرُكُيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّاتَعَ بُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ, سَيَهُ دِينِ وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بُاقِيَةً فِي عَقِبِهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ بَلَّ مَتَّعَتُ هَنَوُلآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ ١ وَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنذَاسِحُرُ وَإِنَّابِهِ عَكَيْفِرُونَ أَنَّ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ (اللهُ أَهُمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَابَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَّتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٢٠٠٥ وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٢



وَلِثُيُوتِهِمْ أَبُواباً وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِفُونَ ﴿ وَرُخُرُفَا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَنْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِندَرَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُقَيِّضٌ لَهُ,شَيْطَنَا فَهُوَلَهُ,قَرِينُ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ وَنَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم ثُمُّهُ تَدُونَ ٧٣ حَتَّى إِذَاجَآءَ نَاقَالَ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ اللهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ١٠٠ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ أَوْتَهُدِى ٱلْمُعُمَّى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ فَإِمَّانَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ ١ أَوْنُرِيِّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّاعَلَيْهِم مُّقَتَدِرُونَ ١٠٥ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ ۚ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ (ثَنَّ وَإِنَّهُ وَلَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ تُشْتَاكُونَ ﴿ وَسَّئُلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَينِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يْهِ عَفَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَالْمَاجَآءَهُم بِالْيَالِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿

وَمَانُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ١ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَ تَدُونَ ١٠ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ فَ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنقُوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلَكُ مِصْرَ وَهَا ذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجُرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١٠ أَمْ أَمْأَنَا خَيْرُ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينُ وَلايكادُيبينُ ١٠ فَلُولا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبِ أُوجَاءَ مَعَدُالْمَكَيْمِكُةُ مُقْتَرِنِينَ آقٌ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ١٤٥ فَكَمَّاءَ اسَفُونَا ٱنْفَمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ أَنَّ ﴿ وَلَمَّاضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَهُ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓا ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلَا بَلْهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيٓ إِسْرَّءِ بِلَ ا وَلَوْنَشَاء لَهُ لَعَلْنَامِن كُم مَّلَيْكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ



وَإِنَّهُ وَلَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَاتَمْتَرُبَّ بِهَا وَأَتَّبِعُونَ هَاذَا صِرَطٌّ مُّسْتَقِيمُ ١ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِانَّ إِنَّهُ الكُّرُ عَدُوٌّ مُّبِينُ اللهُ وَلَمَّاجَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلَفُونَ فِيلِّهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهِم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ١٠٥ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ يَنعِبَادِ لَاخُوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحَرَّنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ١٠ اُدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَنْجُكُمْ يْحُ بَرُونَ فِي يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ يِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعَيثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ اللَّهُ لِكُمْرُ فِيهَا فَكِكَهَةٌ كَثِيرَةٌ يُمِّنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبِّلِسُونَ ١٠٠٥ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْهُمُ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ وَنَادَوْا يُكَمِيلِكُ لِيَقِّضِ عَلَيْنَا رَبُكً قَالَ إِنَّكُم مِّنكِثُونَ ﴿ لَهُ لَقَدْ جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَدِهُونَ ﴿ أَمُ أَمُرُمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (١) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلُهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ شَ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَيْدِينَ ﴿ اللَّهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ١١٥ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ (إِنَّ وَهُوَالَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ( اللَّهُ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٥) وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَبِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤُفَّكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ عِينَرِبِ إِنَّ هَمَؤُلآءَ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ١٨٥ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٨٥

## سُورَةُ النَّاخِكَ إِنَّا حم الله وَالْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ اللهُ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ مُّبَدِّكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴿ اللَّهِ مَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴿ ا أَمْرًا مِّنْ عِندِنَآ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُۥهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاً إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيثُّ رَبُّكُمْ وَرَبُّءَ ابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ اللهُ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ اللهَ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَاعَذَابُّ أَلِيمُ شَ رَّبَّنَاٱكْشِفْ عَنَّاٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْجَآءَ هُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ ثُمَّ نَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّرُ مُعَلِّونٌ فَيْ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ ١ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَيَ إِنَّا مُنلَقِمُونَ اللهُ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبُلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ اللهِ وَكَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ اللهُ أَنْ أَدُّواْ إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ا



وَأَن لَا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِ كُرُ بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ١٠٠ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَيِي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ﴿ وَإِن لَّمْ نُواْلِي فَأَعَنَزِلُونِ ﴿ فَا فَدَعَا رَبُّهُوا أَنَّ هَلَوُكُا وَقُومٌ تُجُرِمُونَ إِنَّ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ إِنَّ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوَّ إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ اللَّ كُمْ تَرَكُواْ مِنجَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۞ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكُهِينَ ٧٠٠ كُذَالِكَ وَأُوَرَثُنَاهَا قُوْمًا ءَاخَرِينَ ١٨٠ فَمَابَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْمُنظرينَ ٢٠٠ وَلَقَدُ نَجَّيْنَابَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ ١٠٠ مِن فِرْعَوْ حَ إِنَّهُ، كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (أَنَّ وَلَقَدِ ٱخْتَرَنْكُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيِنَتِ مَافِيهِ بَلَتَؤُا مُّبِيثُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلُونَ اللهُ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَثُنَا ٱلأُولَى وَمَا نَعِنُ بِمُنشَرِينَ (٢٥) فَأْتُواْبِ عَابَا إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ (٢٦) أَهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمْ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٧) وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ مَاخَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٦

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَاتُهُمَّ أَجْمَعِينَ ﴿ يُوْمَ لَايُغِّنِي مَوْلًا عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُومِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ال طَعَامُ ٱلْأَشِيرِ ١ كَٱلْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١ كَعَلِّي ٱلْحَمِيمِ ١ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ١ أَعُرَاهُ أَمَ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ اللهُ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ إِنَّ هَنذَا مَاكُنتُم بِهِ عَمَّ تَرُونَ ۞ إِنَّا لَمْتَقِينَ فِي مَقَامِ أُمِينِ ۞ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ اللَّهُ وَيَ مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَدِيلِينَ اللهِ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِعِينِ ١٠ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلّ فَكِكُهَةِ ءَامِنِينَ ٥ لَا يَذُوقُونَ فِيهَاٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَنْهُ مَ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ٢٠ فَضَلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ثُنَّ فَإِنَّمَا يَسَرُنَكُ بِلِسَانِكَ لَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ فَأُرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ۞ ٩

## بِسْ إِللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ الرَّحْمَةِ ٱلرَّحِيهِ

حم ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ وَفِ خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَابَةٍ عَايَثُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ فَي وَٱخْذِلَفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاء مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِحِ ءَايكُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ تِلْكَ النَّ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ عِيُوْمِنُونَ ١٥ وَيْلُ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْمِ ٧ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَهْ يَسْمَعْهَ أَفْبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم ٥ وَإِذَاعَلِمَ مِنْ ءَايَنتِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيَمِكَ لَمُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ١ مِن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِيعُنَّهُم مَّاكُسُبُواْ شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآ أَء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٤ هَنذَا هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمِّرِهِ وَلِنَبْنَغُواْمِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ إِنَّ وَسَخَّرَلَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ١



قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ فَا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِمِ مَ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا أَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١ وَلَقَدْءَ الْيَنَا بَنِيٓ إِسْرَاءِ يلَ ٱلۡكِئٰبَ وَٱلۡحُكُم وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطِّيّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١٠ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَ إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ اللهُ ثُمَّرَجَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعُهَا وَلَا نُتَّبِعُ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعَضُهُمْ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍ ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلۡمُنَّقِينَ الله هَنذَابَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَاءً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَحْكُمُونَ ١ وَخَلَقَ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ نَ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ مُوَدِهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ وَغِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ١ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّاحَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَخَيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُوُّ وَمَالَكُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٤ وَإِذَا نُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَّنَا بِيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتَّتُواْبِعَا بَآيِنَآإِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخُسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰۤ إِلَىٰ كِئِبِهَا ٱلْيُوْمَ تُجْزَوُنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ هَا هَذَا كِنْبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ١٠ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَرْتَكُنَّ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا تُجُرِمِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّاوَمَانَحَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ 📆

وَبَدَاهَكُمْ سَيِّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ آنَ وَقِيلَ الْمُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ الْمَالُومَ الْمَالُومُ الْسَاكُومُ الْسَيْتُمْ الْقَاءَ يُوْمِكُمْ هَاذَا وَمَأْوَلَكُمُ النَّارُومَ الْكُومَ لَيْ اللَّهِ هُزُوا وَعَرَّتُكُومُ لَكُمْ مِّن نَصِرِينَ فَ وَلَا عُرَائِكُمُ التَّكُومُ التَّكُومُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَةِ ٱلرَّحِيمِ



وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ١ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَابَيِّنَنتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُمْ هَاذَا سِحْرُّمُّيِنُ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْكُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ وَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَشَّم يَذَا بَيْني وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَاكُّنْتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآأَدْرِي مَايُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَنِّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَآأَنَا " إِلَّا نَذِيرُ مُّنِينُ أَنَّ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِ دَشَاهِدُ مِّنْ بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ عِفَامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ وَإِذْلَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَنِذَآ إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبِّلِهِ عَيَنْ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيُنذِر ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَى لِلْمُحْسِنِينَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُواْ فَالاحَوۡقُ عَلَيْهِمۡ وَلَاهُمۡ يَحۡزَنُونَ ١٠٠٠ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرُّهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهًا وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ وَلَكَثُونَ شَهُرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَالدِّيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٍّ إِنِّي تُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِيَ أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُواْيُوعَدُونَ ١ وَالَّذِي قَالَ لِوَ لِدَيْهِ أُفِّ لَكُما أَتَعِدَ إِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلْكَءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَوْلَيْهِكُ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَاعَمِلُوٓ أَوَلِيُوَقِّيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ وَيُومَ يُعْرَضُ لَلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَّارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَتِكُور فِ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَاكُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْكُمْ نَفْسُقُونَ ١٠٠



﴿ وَٱذْ كُرُ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قُوْمَهُ , بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ أَلَّا تَعْبُدُ وَالْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠ قَالُوٓ أَ أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ ١٠٠ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِكِنَّ أَرَكُمْ قُوْمًا تَحْهَالُون شَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينهم قَالُواْ هَنذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَاۚ بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَرِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ شَيْءٍ بِأَمْرِرَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَيَّ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَالِكَ نَحْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥ وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدَرًا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَدُرُهُمْ وَلَآ أَفَعِدَ مُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجُحُدُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ عِسْتَهْزِءُ ونَ ١ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحُولَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرُّ بَانًا ءَالِمَ مَا بَلْضَلُّواْعَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْحِنِّ يَسْتَمِعُونِ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْ إِلَى قَوْمِهم مُّنذرينَ أَوْا يَنقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيم اللهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَلَيْهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَيْغَفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ (اللهُ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآءُ أُوْلَيَهِ ۖ أَوُلَيَهِ أَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ إِنَّ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقهِنَّ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِعَى ٱلْمَوْتَى بَكَيَ إِنَّهُ,عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لَنَّارِ أَلَيْسَ هَنَدَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِيَ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ إِنَّ فَأَصْبِرُكُمَا صَبَرَأُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعُجِل لَّهُمْ كُأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِ بَكَنُ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُٱلْفَاسِقُونَ ۞

## بِسْ \_\_\_\_\_اللَّهُ ٱلرِّحْمُ الرَّالرِّحِيهِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَ أَعَمَالَهُمْ إِن وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَالْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ أَنَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱتَّبِعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهُمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَالَهُمْ إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا آَثْخُنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَا بَعَدُو إِمَّافِدَاءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِّيبُلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ فَ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ٥ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَدَا مَكُمْ ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ فَتَعْسَالْهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُم فَلِهُم فَاللَّهُم وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُم وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُم فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ فِي اللَّهِ أَفَامُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا ١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامَوْلَى لَهُمْ ١



إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنَا ٱلْأَنْهَرُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمَهُمْ إِنَّ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَذُ قُوَّةً مِّن قَرْيَلِكَ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنَهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ إِنَّ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن زَيِّهِ عَكَمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوء عَمَلِهِ وَأَنْبَعُوۤ أَهُوآ ءَهُمُ إِنَّ مَّمُلُ لَلْمَنَة ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا ٱنَّهُرُ مِّن مَّآءٍ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهُرُ مِّن لَّبَنِ لَمْ يَنْغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَ رُثِّمِيْنَ خَمْرِلَّذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَ رُثُمِّنٌ عَسَلِمُّ صَفَّى وَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةُ مُن رَبِّهُمْ كُمَنْ هُوَخَالِدُ فِأَلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُر نَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰٓ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيْهَكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓ ٱلْهُوٓ اَهُمُ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ زَادَهُمۡ هُدَى وَءَانَاهُمۡ تَفُونَهُمۡ رَكُونَ اللَّهُ مَ لَكُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيكُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّ هُمْ إِذَاجَاءَ تَهُمْ ذِكْرَنِهُمْ ۞ فَأَعْلَمُ أَنَّهُۥ كَآ إِلَنهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَ نُبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ لَا

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتْ سُورَةً فَإِذَآ أَنزِلَتْ سُورَةً مُّعَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهِا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ اللَّهُ عَنَّهُ وَقُولُ مُّعْرُوفُ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَ دَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهُ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ إِنَّ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقَفَا لُهَا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِّنْ بَعَدِمَا لَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَّا لَهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرهُواْ مَانَزُّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكُيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْ كَدُّ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرُهُمْ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَآأَسَخُطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَفَاحَبُطُ أَعْمَالُهُمْ اللهُمْ الْمُحْسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضَّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنَهُمْ

وَلَوْنَشَآءُ لَأَرَبْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرَفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ إِنَّ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَنِهِدِينَ مِنكُورُ وَالصَّعِبِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُورُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآ قُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُهُ الْمُدُى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيًّا وَسَيْحِبُطُ أَعْمَالُهُمْ (١٦) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَانُبْطِلُوٓاْ أَعْمَالُكُورُ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُعُونَ اللَّهُ اللَّهُ فَكُمْ اللَّهُ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُوا لَا عَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُمُ أَعْمَلَكُمْ شَي إِنَّهَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْعُلْكُمْ أَمْوَلَكُمْ إِنَّ إِن يَسْعُلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَكُمْ إِنَّ هَنَأَنْتُمْ هَنَؤُلآءَ تُدْعَوْنَ لِكُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبِّخُلُ عَن نَّفُسِهِ - وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايكُونُوٓ أَمْثَلُكُم (اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ



## المُعَادِّةُ المَانَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ المَانَةُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِي عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِي عَلِي عَلِيهُ عَلِيه

## بِسُ اللَّهِ الرَّحْمَ اللَّهِ الرَّحْمَ اللَّهِ الرَّحْمَ الرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَامُّبِينَا ۞ لِّيغَفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ وَلْيَتِمَ نِعْمَتُهُ وَكَلِيْكَ وَهُدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ١ وَيَنْصُرَكُ ٱللَّهُ نَصْرًا عَنِيزًا ١ هُوَا لَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوب ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ الْإِيمَانَامَّعَ إِيمَنِهِم وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا ١٠ لَيُدْخِلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّنتِ تَجْرى مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهَا وَيُكَفِّرَعَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَاللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥ وَيُعَذِّب ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّايِّينَ بِٱللَّهِ ظَلَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهُمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِن وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فِي لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ مَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسُبِّحُوهُ بُكَرَةً وَأُصِيلًا ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَذُٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ - وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَ لَهَ دَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيْوَ تِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُو لُنا وَأَهْلُونَا فَأُسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِن بَلْ ظَنَ نَتُم أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ١ أَنْ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالِمًا أَعْتَدْنَا لِلْكَنفرينَ سَعِيرًا (إِنَّ) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَا مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمٌّ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَىٰمُ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَيِّعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَعْسُدُونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا ١

قُل لِلمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ نُقَانِلُونَهُمْ أَوْيُسُلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَولَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُم عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجُ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ وَ وَمَن يَتُولَ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ١ ١ ﴿ لَقَدُرَضِي اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحَاقِرِيبًا ١٠ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَلَاهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايةً لِّلْمُوْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللهُ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٠ وَلَوْقَاتَلَكُمْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوا ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَّا وَلَانَصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغُ مَحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآءُ مُّوَ مِنْتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُ مِمَّعَرَّهُ بِغَيْرِ عِلْمِ ۖ لِّيُدُخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَمَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيْلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِهِمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَكُهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ عَوَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ صَالِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُوٓ أَخَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَابَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءُ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِك فَتْحَافَرِيبًا ١٠ هُوَ ٱلَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَكَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِدَا ٥

مَّدُّرَّسُولُ ٱللَّهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّا وَعَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّا وَبَيْنُهُ نَهُمْ زُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانَا سِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِ هِ مِ مِّنَ أَثَرَ ٱلشَّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كُزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَفَازَرَهُ وَالسِّتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ - يُعَجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بِيَنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِةٍ - وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصُوَا لَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ, بِٱلْقُوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِعَض أَن تَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُهُ لَا تَشْعُرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوَ تَهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجَرُّ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ أَكَتُ رُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٤



وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ مُّ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَآءَ كُرْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوۤٱ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَا لَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٢ وَٱعۡلَمُواۤ أَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوۡيُطِيعُكُمۡ فِيكَثِيرِمِّنَٱلْأَمۡ لِعَنِيُّمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَيْهَكَ هُمُ ٱلرَّسِٰدُونَ ۗ [ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيثُرَحَكِيثُ ۖ ۞ وَإِن طَآبِفَنَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـٰ تَكُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنَّ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبُّغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إَنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْبِينَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ كُوْتُرْحُمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايَسَخَرْقَوْمُ ثِمِن قَوْمِ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءُ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓ أَنفُسَكُمْ وَلَا لَنَابَرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِنَّسَ ٱلِاَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبُّ فَأُولَيْكِ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِثُمُّ الطَّنَّ إِثُمُّ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ وَأَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْ ثُمُوهُ وَأَنْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيمُ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَّكُرِ وَأُنتَى وَجَعَلْنَكُورُ شُعُوبًا وَقَبَ إِلَا لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ الله الله قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓ أَلَّسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدُخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَلِتَكُمْ مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَنهَ دُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكِ هُمْ ٱلصَّندِقُونَ ١ قُلُ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الله المُنْونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَ لَكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَاتَعٌ مَلُونَ ١



قَ وَٱلْقُرْءَانِٱلْمَجِيدِ ١ بَلْ عَجْبُواْ أَنْجَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنِفِرُونَ هَلْذَا شَيْءُ عِجِيبٌ ۞ أَءِ ذَامِتْنَا وَكُنَّا لُرُاباً ذَالِكَ رَجْعُ بَعِيدُ إِنَّ قَدْعَلِمْنَا مَانَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُّ وَعِندَنَا كِنَابُ حَفِيْظُ ٤ بَلُ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيجٍ وَمَالِمَا مِن فُرُوجٍ ٥ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُ نَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْكِتُنَافِهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ ﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً مُّبَرِّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ = جَنَّاتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ١ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَاتِ لَمَّاطَلْعُ نَضِيدٌ ١ رِّزْقَا لِّلْعِبَادِّ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰ لِكَ ٱلْخُرُوجُ ۞ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّيِسَ وَثَمُودُ ١٠٠ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ ١ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمٌ تُبَيِّعٍ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَيَ وَعِيدِ اللهُ الله الله الله عَمْدُ فِي لَبُسِ مِّنَ خَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وَلَقَدُ خَلَقَنَا ٱلِّإِ نَسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَفُسُهُ وَخَنَّ أُقِّرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ١ إِذْ يَنْلَقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ اللهُ مَا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللهِ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقَّ ذَلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ اللَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ إِن وَجَاءَتُكُلُّ نَفْسِمَعَهَاسَ إِنَّ وَشَهِيدُ اللَّ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُوْمَ حَدِيدُ اللهِ وَقَالَ قَرِينُهُ وَهَٰذَا مَالَدَيَّ عَتِيدُ ١ عَنِيدٍ ١٠ مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبِ ١٠ الَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَفَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ (١) ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَامَاۤ أَطْغَيْتُهُ وَ وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (٢٠) قَالَ لَا تَخْنُصِمُواْ لَدَيٌّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ١ مَا مُبُدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ (أَنَّ وَأُزَّلِفَتِ ٱلْجِنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٍ ﴿ هَا لَهُ هَاذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُّنِيبِ اللهُ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَيْمٍ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَآءُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ٥



وَكُمْ أَهْلَكُ نَاقَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَىدِهَلْ مِن مِّحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْ رَيْ لِمَنَكَانَ لَهُ، قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَافِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَامَسَّنَا مِن لَّغُوبِ اللهِ فَأُصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَيِكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ١٠ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبَكُرُ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ اللهُ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُٱلْخُرُوجِ اللَّهِ إِنَّا إِنَّا نَعَنُ نُحْتِي - وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ لَيْ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعَأْذَ لِكَ حَشَّرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ كَا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِحَبَّارٍّ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّا ال والله التحنز الرجي وَٱلذَّارِيَنِ ذَرُوا ۞ فَٱلْحَمِلَتِ وِقْرًا ۞ فَٱلْحَرِيَنِ يُسْرًا فَٱلْمُقَسِّمَنِ أَمْرًا ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ٥ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوْقِعُ ٥

وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ٧ إِنَّكُمْ لَفِي قُولٍ ثُخْنَلِفٍ ١ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ۞ قُئِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سِسَاهُونَ ١ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٦٠ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ١٦٠ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَشَّتَعُجِلُونَ ﴿ إِنَّا ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ١٠٠ ٤ اخِذِينَ مَآ ءَانَـ هُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ اللهِ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِ مَا يَهْ جَعُونَ اللهُ وَبِٱلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللهُ وَفِي أَمُوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ الله وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِّلْمُوقِنِينَ اللَّهُ وَفِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبُصِرُونَ اللَّهَ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ١٠٥ فَورَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَلَكُونُ مِّنَّا مَآ أَنَّكُمْ لْنطِقُونَ (١) هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَما قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ١٠٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَنَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَقَرَّبَهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْ كُلُونَ اللهُ فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُكَمِ عَلِيمٍ ا فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ وِفِصَرَّةٍ فِصَكَّتَ وَجُهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزُ عَقِيمُ ا قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ



﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ تُجْرِمِينَ (٢٦) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنطِينٍ (٢٦) مُسَوَّمَةً عِندُ رَيِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ إِنَّ فَأَخْرَجْنَامَنَ كَانَ فَهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٢٠) فَمَا وَجَدْنَا فِهَاغَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿ كَا وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَكُ إِلَّى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ (٣٦) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ عَوَقَالَ سَاحِرُ أُوَّ مِحَنُونٌ (٣٦) فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودُهُ، فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْمَيْ وَهُوَمُلِيمٌ نَ وَفِي عَادِإِذْ أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ إِنَّ مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنَتُ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلرَّمِيمِ ﴿ اللَّهِ مَا وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمُ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ ١٠٤ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِرَبَّهُمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ٤٤٤ فَمَا ٱسۡتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُنْخَصِرِينَ ١٤٥ وَقُوْمَ نُوْجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِيقِينَ (أَنَّ وَأُلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّالَمُوسِعُونَ (كُنَّ وَأَلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ۞ وَمِن كُلِّشَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ لَذَكَرُونَ فَ فَهِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٥ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَى هَاءَ اخَرِّ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥

كَذَالِكَ مَآ أَقَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْسَاحِرُّ أَوْبَحَنُونٌ اللهُمْ قُومٌ طُاغُونَ اللهُمْ فَوَمُ طُاغُونَ اللهُ فَنُولُّ عَنْهُمْ فَكَا أَنتَ بِمَلُومِ ١ وَذَكِرُ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥) مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَاۤ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرِّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ (٥) فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ نَ المُؤْرَةُ الطُّؤْنِدِ وَٱلطُّورِ اللهِ وَكِنْبِ مَّسُطُورِ اللهِ فِي رَقِّ مَّنشُورِ اللهُ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ١ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ٥ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ١ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوْ قِعُ ﴿ مَا لَهُ مِن دَافِعِ ١ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ١ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ١ فَوَيْلُ يَوْمَ إِلِلَّمْ كَذِّبِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ اللَّهِ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا إِنَّ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكُذِّبُونَ ١

أَفَسِحْرُهَا ذَاَّأُمْ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ ۞ ٱصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوٓا أَوْلَاتَصْبِرُواْ سَوَآةُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَاكْنُتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ ١ فَكِهِينَ بِمَآءَ النَّهُمُّ رَبُّهُمُ وَوَقَنِهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْحَجِيمِ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّ إِمَا لُونَ ١ مُتَّكِينَ عَلَى شُرُرِمَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَكُهُم بِحُورِعِينِ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّا لَهُمْ وَمَآ أَلَنْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِمِّن شَيْءٍ كُلُّ أَمْرِي بِمَاكَسَبَ رَهِينُ اللَّهِ وَأَمَّدُ ذَنَّهُم بِفَكِهَ قِ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشْنَهُونَ ١٩ يَلْنَزَعُونَ فِهَا كَأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْتِيثُ إِنَّ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ أُ هُمْ كَأَنَّهُمْ أُوْلُوُّ مُكُنُونٌ فِي وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ وَا قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (١٠) فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَاعَذَابَٱلسَّمُومِ ١٠٠ إِنَّاكُنَّامِن قَبِّلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُۥهُوٱلْبَرُّٱلرَّحِيمُ۞ فَذَكِّرْ فَمَٱأَنَّ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونِ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّلَرَبُّصُ بِهِ ـ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ إِنَّ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّرٍ. ٱلْمُتَرَّبِّصِينَ ١



أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١٠٠ أَمْ يَقُولُونَ نَقَولُهُ بَلِلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ مَا فَلْمَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ } إِن كَانُواْ صَلَدِقِينَ اللهُ اللهُ عَلِيقُوا مِنْ عَيْرِشَى عِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ (٢٥) أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضَ بَلِلَا يُوقِنُونَ ١ أُمْ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَيِّكَ أُمْهُمُ ٱلْمُصِيِيطِرُونَ ٧٣ أُمْ هُمُ سُلَمٌ يُسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أُمْ تَسْئُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ٤ أُمَّ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ١٤ أَمْ رُيدُونَ كَيْدًا فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ١ أَمْ لَهُمْ إِلَكُ عَيْرُ اللَّهِ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَّا عَلَاكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مِّرِّكُومٌ كُونُ فَذَرَّهُمْ حَتَّىٰ يُلْقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ١٤ يُومَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِكَّ كُثْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوَسَبِّحَ بِحَمْدِرَيِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحَهُ وَإِذْ بِنَرَٱلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّ سُولُولُة الْبَخْدُ يُزعَ

## 

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهَوَىٰ ١٩ مَاضَلَّ صَاحِبُكُو وَمَاغُوَىٰ ١٥ وَمَايَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰٓ آيَانَ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ إِنَّ عَلَّمَهُ, شَدِيدُٱلْقُوكِينَ ذُو مِرَّةٍ فَأَسْتَوَىٰ إِن وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَى ١ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَأَدْنَى إِنَّ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ - مَاۤ أَوْحَى ١ مَاكَذَبَٱلْفُؤَادُمَارَأَيَ ١١٠ أَفَتُمُرُونَهُ وَعَلَىٰمَايرَىٰ ١١٠ وَلَقَدُرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (١١) عِندَسِدُرَةِ ٱلْمُناهَى (١) عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَيَ (١١) إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ إِنَّ مَازَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ اللَّهَ لَوَا لَكُ رَأَىٰ مِنْءَايَنتِرَيِّهِ ٱلْكُبُرِيَ اللَّا أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّي لِنَّ وَمَنَوْةَ ٱلتَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۚ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ اللَّهِ اللَّهِ الْمَلُهُ ضِيزَى ١٠٠ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمْ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ يَهَامِن سُلُطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْجَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ تَ أُم لِلْإِنسَانِ مَاتَمَنَّىٰ ١٠ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ۞ ﴿ وَكُرمِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَاتُغَيِي شَفَعَنُّهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىَ ٢



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَيْحِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ 📆 وَمَا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًا اللَّهُ فَأَعْرِضَ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُردُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ١ أَنْ ذَلِكَ مَبْلَغُهُ مِينَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدَىٰ ﴿ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَاءُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسَّنَى إِنَّ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ إِنَّ رَبِّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَأَعْلَمْ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَ كُرْ مِينَ ٱلْأَرْضِ وَإِذَا نَتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَأَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ (أَنَّ أَفَرَءَ يُتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى (أَنَّ وَأَعَطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ا عَندَهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى ١٥ أَمْ لَمْ يُنِتَأْبِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّ ﴿ آلَّا لَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وُزَرَأُخُرَىٰ اللهُ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ أَنَّ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرَىٰ إِنَّ أُمُّ يُجْزَٰنُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفِي إِنَّ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنَّهُىٰ اللهُ وَأَنَّهُ مُواَضَّحَكَ وَأَبَّكِن اللهِ وَأَنَّهُ مُواَمَاتَ وَأَحْيَا اللهُ

وَأَنَّهُ ۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكْرُواَ لأَنْتَى ۞ مِن نَّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ۞ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ (٧٤) وَأَنَّهُ وهُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ (١٤) وَأَنَّهُ وهُوَرَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَٰىٰ ۞ وَتَمُودَاْفَاۤ ٱبْقَىٰ ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمَّ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ٢٥ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ أَهُوَىٰ ﴿ وَ فَغَشَّنْهَا مَاغَشَّىٰ فِي أَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكَ نُتَمَارَىٰ ٥٠ هَذَانَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ۞ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ١١٠ أَفِنَ هَلْذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ١١٠ وَتَضْحَكُونَ وَلَانَبُكُونَ فَنَ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ فَنَ أَنَّهُ مَلْمِدُونَ اللَّهِ فَأَسْجُدُواْ لِلَّهِ وَأَعْبُدُواْ ١٠٠٠ اللهِ المُؤرَّةُ القِنْ يُزُرُّ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَكَرُ ۞ وَإِن يَرَوْاْءَايَةً يُعْرِضُو وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُنْسَتِمَرُّ لَ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُواَءَ هُمَ كُلَّ أَمْرِمُّسْتَقِرُّ إِنَّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءَ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ فَي حِكَمَةُ أَكِلِغَةٌ فَمَاتُغُن ٱلنَّذُرُ اللهُ فَتُوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرِ اللهِ





خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ٧ مُّهُ فَطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَنَدَايُومُ عَسِرُ ﴿ اللَّهِ هَا كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجَنُونٌ وَٱزْدُجِرَ فَ فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرُ إِنَّ فَفَنَحْنَاۤ أَبُوٰبَ ٱلسَّمَآءِ بَمَآءٍ مُّنْهُمر اللهُ وَفَجِّزْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلِيَّ أَمْرِقَدْ قَدْرَ اللهُ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرِ اللَّهِ تَعِرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ اللَّهِ وَلَقَد تُرَكَّنَهَا ءَايةً فَهَلِّ مِن مُّدِّكِرِ اللَّهِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ا كُذَّبَتْ عَادُّفَّكِيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ﴿ اللَّهُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَاذُ نَخْلِمُّنقَعِرِ اللَّهِ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِرِ ٢٠٠٠ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ٢٠٠٠ فَقَالُوٓ أَأْبَشَرًا مِّنَّا وَحِدًا نَّتَبِّعُهُ وَإِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ اللَّهِ أَوْلِقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُوَكَذَّاثُ أَثِرُ أَشِرٌ ٥٠ سَيَعْلَمُونَ غَدًامِّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ ۞ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرُ ۞

وَنَبَّتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُحْنَضُرُّ ١٠ فَنَادُوْاْ صَاحِبُهُمْ فَنْعَاطَىٰفَعَقَرَ ۞ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ (٢٦) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِرِ ٢ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنُّذُرِ ٢ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ نَجَيَّنَهُم بِسَحَرِ ١٠ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنًا كَذَالِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ (٢٥) وَلَقَدُ أَنذَرَهُم بُطْشَ تَنَا فَتَمَارُوْا بِٱلنَّذُرِ ٢ وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَآ أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ ٧٣ وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ٧ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ٢٦٠ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ كَ وَلَقَدْ جَاءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ (نَ كَذَّبُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُ نَاهُمُ ٱخۡدَعَ بِيزِمُّ فَنَدِدِ ۞ ٱ كُفَّارُكُو خَيۡرُ مِنْ أُوْلَيۡكُو أَمُلِكُمْ بَرَآءَةٌ فِ ٱلزُّبُرِ اللَّهُ أَمْرِيَقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُّنكَصِرٌ ١٠ سَيْهُزَمُ ٱلْحَمْعُ وَنُولُونَ ٱلدُّبُرَ ۞ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ا إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرِ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرِ الْ

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَحِدَّةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصِرِ ٥ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ اللهِ وَكُلُّ شَيْءِ فَعَلُوهُ فِ ٱلزُّبُرِ اللهُ وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُّسْتَطَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرِ ١٠٠ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقْنَدِرِ ١٠٠ الموركة التحويظ ٱلرَّمْ مَن اللهِ عَلَمَ ٱلْقُرْءَ انَ اللهِ خَلَقَ ٱلْإِنسَ مَن اللهِ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ١ الشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ٥ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُيسَجُدَانِ ٥ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴿ أَلَّا تَطْغَوُّا فِي ٱلْمِيزَانِ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يُحْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ١ وَأَلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١ فَهَا فَكِكُهَةُ وَٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصِّفِ وَٱلرَّيْحَانُ اللَّهِ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهَ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَالِكَا لَفَخَادِ ١ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ الْجَانَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّادٍ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ۞



رَبُ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُ ٱلْغَرِّبَيْنِ ١٠ فَيَأْيِءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ ١١٠ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ١٠٠ فَبِأَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوْوَ ٱلْمَرْجَاتُ ﴿ فَا فَيَأْيَ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠٥ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَّاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعَلَيْم ا فَمَأَيَّ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهُ وَيَبْقَى وَجُّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ١ فَيَأْيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٨) يَسْتَأَلُهُ ومَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلِّ يَوْمِر هُوَ فِي شَأْنِ (١٦) فَبِأَيّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٠٠٠ سَنَفَرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ١٠٠ فَيِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ آنَ يَهَعْشَرَا لِحِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْمِنَ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ الْآ فِيَأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (اللهُ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ أَنْ فَيِأْيِ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ. اللهِ وَإِلَّ عَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ عَنْ وَمَعِ ذِلَّا يُسْعَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَاجَانٌ أَنَّ إِنَّ فِبَأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ (إِنَّ فَيَأْيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاتُكَدِّبَانِ ٢٠٥ هَذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ مِهَاٱلْمُحُرِّمُونَ كَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبِينَ حَمِيمٍ ءَانِ كَ فَيِأَيَّ ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِيمِ عَنَانِ اللَّهِ وَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ الله دَوَاتَا أَفْنَانِ اللهُ فَيِأَيَّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَعَلَيْ فِيمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ٥ فَيِأَيَّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ فِيهِمَامِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ (٥٠) فَبِأَيَّءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٠) مُتَّكِمِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّلَيْنِ دَانٍ ٥ فَبِأَيَّ ءَا لَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فَهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسُ قَبْ لَهُمْ وَلَاجَآنٌ أُنْ فَهِا يَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١٥ فِيَأْيَءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠ هَلَ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ٥ فَبِأَيَّ ءَاللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْ وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّانِ اللَّهِ فَيِأَيَّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ اللهُ مُدْهَامَّتَانِ (1) فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ (10) فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿

فيه مَا فَكِكُهَ أُو فَغُلُ وَرُمَّانُ ١٤ فَيَأْيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١ فِهِنَّ خَيْرَتُّ حِسَانٌ ﴿ فَإِنَّ فَبِأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ حُرُّ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ١٠٠ فِيَأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْثُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ ۖ إِنَّ فِيأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ٥ مُتَّكِعِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ ١ فَيأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّيكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ نَبَرُكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ يُورَةُ الواقِعِئْمُ والله الرَّحْمَزُ الرِّحِبَ إِذَا وَقَعَتِٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لُوقَعَنْهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةُ رَّافِعَةُ ا إِذَارُجَّتِٱلْأَرْضُ رَجَّاكُ وَبُسَّتِٱلْجِبَالُ بَسَّا ٥ فَكَانَتْهَبَاءً مُّنْبُثًا ١٠ وَكُنتُمْ أَزُورَجًا ثَلَثَةً ١ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْحَابُ ٱلْشَعْمَةِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْمَشْعَمَةِ ۞ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ ۞ أُوْلَيَهِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّ أُلَّةُ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ (إِنَّ) وَقِلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ اللهُ عَلَىٰ شُرُرِمَّوْضُونَةٍ (١٠) مُّتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ (١١)



يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ ﴿ إِنَّا لِمَا كُوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِمِن مَعِينِ الله وَكَثِيرِ طَيْرِيِّمَا يَشْتَهُونَ ١٥ وَحُورٌ عِينٌ ١٠ كَأَمْثُ لِٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ ١٦ جَزَاءً بِمَا كَانُواْيِعُمَلُونَ ١٠ لَايَسْمَعُونَ فِيهَالغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ١٠ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ١٠ وَأَصْعَابُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْعَابُ ٱلْيَمِينِ۞ فِي سِدْرِمَّغُضُودِ۞ وَطَلْبِح مَّنضُودٍ۞ وَظِلِّمَّدُودٍ المَّوْمَآءِ مَّسَكُوبِ اللَّوْفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ اللَّامَقُطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ ﴿ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةٍ ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنشَآءُ وَ فَعَلَنَهُنَّ مَمْنُوعَةٍ وَ أَبْكَارًا (اللهُ عُرُبًا أَتْرَابًا (١٧) لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ (١١) عُرُبًا أَتْرَابًا (١٧) لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ (١١) عُرُبًا أَتْرَابًا (١٧) لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ (١١) عُرُبًا أَتْرَابًا (١٧) لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ٱلْأَوَّلِينَ ( وَثُلَّةُ ثُمِّنَ ٱلْآخِرِينَ فَ وَأُصَّعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ اللَّهِ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ اللَّهِ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ اللَّهُ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ١٤ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ١٠٠ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتَّنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَءِ نَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٠ أَوَءَ ابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ١٠ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ (أَنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ٥

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلصَّهَ ٓ لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَا كِلُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُّومِ [0] فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٥ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ١٥ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْمِيمِ (٥٠) هَذَا نُزُلْمُ مُ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٥٠) نَعَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ (٥٠) أَفَرَءَيْتُم مَّاتُمنُونَ (٥٠) ءَأَنتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ (٥) نَعَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ (١) عَلَيْ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلَقَد عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ ١ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَعُرُثُونَ اللهُ عَانَتُهُ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ ١ لَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَّمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ١٠٠٤ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١١١) بَلْ نَحُنُ مُغْرُومُونَ (٧) أَفَرَءَ يَتُمُو الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (١٠) وَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَا لَمُ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشَكُرُونَ ﴿ أَفَرَءَ يُشُمُّ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴿ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرتُهَا أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِعُونَ إِنَّ نَحْنُ جَعَلْنَهَا تَذَكِرَةً وَمَتَعَالِلْمُقُويِنَ اللهُ فَسَيِّحْ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهِ فَكَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ١٠٠٥ وَإِنَّهُ الْقَسَّةُ لَوْتَعُلَمُونَ عَظِيمُ ١٠٠



إِنَّهُ ولَقُرُ عَانٌ كُرِيمٌ ﴿ فِي كِنَبِ مَّكْنُونِ ﴿ لَا لَا يَمَشُهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ (٧) تَنزِيلُ مِّن رَّبِٱلْعَالَمِينَ ١٠ أَفَجَهَذَاٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ١٩٥ وَتَجْعَلُونَ رِزُقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ١٩٥ فَلُولَا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْخُلْقُومَ ٢٥ وَأَنتُمْ حِينَ إِذِ نَنظُرُونَ ١٥ وَنَحُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِكِن لَانْبُصِرُونَ ٥٠ فَلُولًا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اللهُ تَرْجِعُونَهَآ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ ١٨ فَأَمَّا إِنكَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (١٨) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ (١٨) وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَاب ٱلْيَمِينِ ١٠ فَسَلَامٌ لُّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ١١ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّآ لِينَ ١٠٠ فَأَزُلُ مِّنْ حَمِيمِ ١٠٠ وَتَصْلِيَةُ جَعِيمٍ ا إِنَّ هَاذَا لَهُ وَحَقُّ ٱلْمَقِينِ ١٥ فَسَبِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ المورة المرابلات سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرْبِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ ٱللَّهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَنُورَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَى وَيُمِيثُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ هُوَٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلنَّابِهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢

هُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيمَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنُتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ للَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٥ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَهُوَعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَانَفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيجِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرُّكِيرٌ ﴿ وَمَا لَكُمُ لَا نُوَّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُوَّمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيثَ قَكُرُ إِن كُنْمُ مُّؤُمِنِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبدِهِ = ءَايَنِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَنِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ إِنَّ وَمَالَكُمُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِسَبِيلِٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُرُ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْ وَقَنَالَ أُوْلَيَهِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَنْ تَلُواْ وَكُلِّا وَعَدَاُللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۖ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقِرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ ولَهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمٌ ١

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَٰرُخَلِدِينَ فِيهَأَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقُنِيسَ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْنُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بِهَائِ بَاطِنْهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلْهِرُهُ ومِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ١ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بِلَي وَلَكِكِنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمُ وَتَربَضَتُمْ وَأَرْتَبُتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٤ فَأَلْيُومَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله عَانِ لِلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ اللَّهِ عَلَوْبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبُّلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُم وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ١ ٱعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَكِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧٤ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُرِيرٌ ١



وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٤ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَّ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَرَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالْذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِينَا أَوْلَتِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ ١ أَعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُّ وَلَمُوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ٰ بِيَنْكُمُ وَتُكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُوٰلِ وَٱلْأَوْلَادِ كُمْثَلِغَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارِبَانُهُ أَمُّ يَهِيجُ فَتُرَيْهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَمًّا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَعُ ٱلْفُرُورِ ١ سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِن رَّبِّكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَٰ لِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُوَّ تِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصَّلِ ٱلْعَظِيمِ ١ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَب مِّن قَبْل أَن نَبْراً هَ أَإِنَّ ذَالِك عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّ لِكَيْلا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَا تَنَكُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالِ فَخُورِ ١ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحُلِّ وَمَن يَتُولَ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْخَمِيدُ ۞

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْدَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِي بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبَ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنُّ بُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنَّهُم مُّهُ تَلِّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ اللهُ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَرِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَافِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱبَّعَوْهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنُبْنُهَا عَلَيْهِ مِ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَاحَقّ رِعَايتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنْهُمْ أَجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلسِقُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِۦيُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦوَيَجْعَل لَُكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ لِنَالَّا يَعْلَمَ أُهَّلُ ٱلۡكِتَبِ أَلَّا يَقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضَٰلِٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُوَّتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١



## بِسْ سِنُونَ وَ الْحَالَاتِيَ الْحَالِقُونَ اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَلَدْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرَّامِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ

ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ١ وَٱلَّذِينَ يُظَيهِرُونَ مِن نِسَآ مِهُمْ ثُمَّ يَعُودُونَ

لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمُ تُوعَظُونَ

بِهِۦُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ

مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ

مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَيِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ

وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُّ وِنَٱللَّهَ وَرَسُولَهُ . كُبْتُواْ

كَمَاكُبِتَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَنتِ بَيِّنَاتِّ وَلِلْكَيْفِرِينَ

عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْتِثُهُ مُ رِمَا عَذَابٌ مُّهِينًا فَيُنَتِثُهُ م عَمِلُوٓ أَ أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيذُ ۞

أَلَمُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَّجُوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُوَرَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوَ سَادِسُهُمْ وَلآ أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلآ أَكُثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّثُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَكَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحُيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَّبُهُمْ هَنَّمُ يُصْلَونَهُ أَفِينُسُ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا جَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوٰنِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوُاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ( ) إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَو كُلِّ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الإِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْفِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ١



يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَحَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوكَ صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُورُ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْتَجِدُ واْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّح اللهُ ءَأَشَفَقُنْمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَىكُمْ صَدَقَتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرُ يِمَا تَعْمَلُونَ ١ غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعَلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَا بَاشَدِيدًّ أَإِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٩ ٱتَّخَذُوٓ الْيُمَنَهُمُ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابُ مُنْ مِينُ ١ لَن تُغَنِي عَنْهُمُ أَمُوا لَهُمْ وَلا أَوْلَادُهُم مِن ٱللَّهِ شَيَّا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١ ٱللَّهُ جَمِيعًا فِيَحْلِفُونَ لَهُ ذَكُمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١٠ ٱسْتَحُودَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطِينَ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَينِ هُمُ ٱلْخَيرُونَ ا الله الله الله الله عَلَيْهُ وَ الله وَ وَرَسُولُهُ وَأُولَيْكَ فِي ٱلْأَذَ لِينَ عَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ١

سُون وَ الْمِنْ الْمُرْتِينَ الْمُؤْلِقُ الْمُرْتِينَ الْمُؤْلِقُ لِلِمُ لِلْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمِؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤِلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

بِسْ \_ وَٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيهِ

سَبَّحَ لِلَهِ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضَ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ هُو ٱلَّذِى ٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْلِ مِن دِيرِهِمُ لِأَوْلِ ٱلْحَشْرِ مَاظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَهُم مَّانِعَتُهُمْ كُصُونُهُم مِّن ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فَقُلُومِهِمُ ٱلرُّعْبَ يُخْرِيُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيمِمُ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُواْ يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصِرِ نَ وَلَوْلَا أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَء لَعَذَبُهُمْ فِي ٱلدُّنْ اللَّهُ فَا الدُّنِيَ وَلَوْلَا أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَء لَعَذَبُهُمْ فِي ٱلدُّنْ اللَّهُ فِي ٱلْاَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَةً وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ مَاقَطَعْتُ مِينِ لِينَةٍ أَوْتَرَكَتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْرِى ٱلْفَاسِقِينَ ٥ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسُلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَهُي وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسِّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةً أَبِينَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآءَ انْكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّاللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأُمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَوَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمَ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا ٓ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِمٍ مَ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفَّسِهِ عَفَّا وُلَيْ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١



وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَ وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلُ فِي قُلُو بِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْكِئْكِ لَبِنَ أُخْرِجَتُمْ لَنَخْرُجَكِ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُ مِ لَنَنصُرَتَكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ المِنْ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَمِن نَّصَرُوهُمْ لَيُولِّلُ الْأَدْبِ الْأَدْبِ لَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اللهِ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةَ فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونِ شَ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرٍ بَأَسُهُم بِيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحَسَّبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّى ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿ كَمَثَكِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَ قَرِيبً أَذَا قُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللَّهُ كُمْثُلِ ٱلشَّيْطَن إِذْ قَالَ لِلْإِنسَينِ ٱكْفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيٓءٌ مِّنكَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١

فَكَانَ عَنِقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخَلِدَيْنِ فِهَاْ وَذَٰ لِكَ جَزَّ وُّأُ ٱلظَّلِمِينَ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَّاقَدَ مَتْ لِغَدِّوا تَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنَهُمَّ أَنفُسَهُمَّ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَكْسِقُونَ ١ لَا يَسْتَوى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١ لَوَ أَنزَلْنَا هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ وخَسْعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِ بُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَنِلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَندَةِ هُوَ الرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ أَنَّ هُوَ اللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِثُ ٱلْحَزِينُ ٱلْجَبَّارُٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايُشْرِكُونَ الله المُخْلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرِ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللهُ الْمُحَسِّنَ اللهُ الْمُحَسِّنَ المُ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ۞

### بِسْ \_ وَاللَّهُ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِهِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَّاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْكُفُرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَٱلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَافِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَاءَ مَرْضَاتِى تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَّةِ وَأَنَا أَعُلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلَهُ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ إِن إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوَءِ وَوَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُرُولَا أَوْلَاكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ عَمْدُ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرُ وَبِدَا بَيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ إِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغُفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَّكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاعْفِرْ لَنَا رَبِّنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ



لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوةً حَسَنَةً لِمَنَكَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُوَلُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُوْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيْرُ وَٱللَّهُ غَفُورٌرَّحِيمٌ ٧ لَا يَنْهَا كُمُواُ لِلَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِين كُمُ أَن تَبرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ا إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينرِكُمْ وَظَلَهُرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوَهُمْ فَأُوْلَيَهِك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ يَتَأَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِزَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعُلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاتَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّحِلُّ لَمُّهُ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآأَنفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوا فِرِ وَسْعَلُواْ مَآ أَنْفَقُنُمُ وَلۡيَسۡعُلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ وَإِن فَاتَكُمْ شَى ءُ مِّنْ أَزْوَ جِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْهُمْ فَ اتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَقُواْ اللَّهَ اللَّذِي أَنتُم بِهِ عَمُؤْمِنُونَ ١

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَندَهُنَّ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَندَهُنَّ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَندَهُنَّ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَندُهُنَّ وَلَا يَقْنُ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَايَعْصِينَكَ فِي مَعْرُ وفِ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللُّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لَانْتَوَلُّواْ قُوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَبِسَ ٱلْكُفَّارُمِنَ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ ١ سُورَةُ الصَّنفِينَ وَاللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيكِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَٱلْعَرَبِّ ٱلْحَكِيمُ ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ا كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ۚ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ ﴿ وَإِذْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ـ يَنَقَوْمِ لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمَّ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ

وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَنَبِي إِسْرَهِ يلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَكِةِ وَمُبَشِّرُ الرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُۥ أَحَمَّ فَلَمَّ جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرُكُمُّ بِينُ أَنْ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ إِينُطْفِءُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفُواهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكرِهَ ٱلْكَيفِرُونَ ١ هُوَٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُولُهُ. بِٱلْمُدُىٰ وَدِينِٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَ لَوْكُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذْلُّكُمْ عَلَىٰ تِحِكَرَةٍ نُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ۞ نُوَّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُوْ خَيُّرُ لَكُوْ إِن كُنْنُمْ نَعَامُونَ ش يَغْفِرُ لَكُوْ ذُنُوبَكُو وَيُدِّخِلُكُوْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَ ٱلْأَنْهُ لَرُومَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١١ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنَصُرُ ۖ مِّنَٱللَّهِ وَفَنْحُ قُرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ يَّأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوۤاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَىٰ ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِ تُونَ نَحَنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّلَ بِفَتُّ مِّنُ بَنِي إِسْرَهِ يلَ وَكَفَرَت ظَآ بِفَتُ فَأَيَّدُ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴿



الله الرَّحْزِ الرَّحْدِ الله الرَّحْدِ الرّحْدِ ال

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْكِلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرْيِرِ ٱلْحَكِيمِ ١ هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيّةِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْ لُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ ء وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِنكَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمُّ وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَاللَّهُ فَضْلُ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ ١ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَينَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثُلِ ٱلْحِمَارِيَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنْسَمَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَا يَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قُلْيَدَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ هَادُوٓاْ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيآ أَهُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنائُمْ صَلِيقِينَ ١ وَلَا يَنْمَنَّوْنَهُ أَبَدُ ابِمَاقَدَ مَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّالِمِينَ اللَّهُ عَلْلِمُ إِلَّا لَظَالِمِينَ اللّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمَّ ثُمَّاتُرُدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَاكُنُّمْ تَعْمَلُونَ ١

بِنْ إِلَّهِ وَاللَّهُ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيَةِ

إِذَا جَآءَكُ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشَهُ كُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّا ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ فَيَ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ مَا كَانُواْ التَّهَ الْمَنْهُ أَوْا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَي ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُومِ مَ يَعْمَلُونَ فَي ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُومِ مَ فَهُ مُ لَا يَفْقَهُونَ فَي وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ فَعُمْ لَكُومُ اللَّهُ مَا تَعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ فَا عَلَيْهُمْ فَي اللَّهُ مُ اللَّهُ أَنْكُمُ مُ ثُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ أَنْكُمُ مُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَنْكُمُ مُ اللَّهُ أَنْكُمُ مُ اللَّهُ أَنْكُمُ اللَّهُ أَنْكُمُ مُ اللَّهُ أَنْكُمُ مُ اللَّهُ أَنْكُمُ مُ اللَّهُ أَنْكُمُ اللَّهُ أَنْكُومُ اللَّهُ أَنْكُمُ اللَّهُ أَنْكُمُ اللَّهُ أَنْعُمُ اللَّهُ أَنْكُمُ اللَّهُ أَنْكُمُ اللَّهُ أَنْكُمُ اللَّهُ أَنْكُمُ اللَّهُ أَنْكُمُ اللَّهُ أَلْكُومُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ أَلْكُومُ اللَّهُ أَلْمُ اللَّهُ أَنْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلْكُومُ اللَّهُ الْمُعُلِقُومُ اللَّهُ أَلِكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



<u>ۅٙٳ۪ۮؘٳڣۣڶۿؙؠٛٙؾۘۘۼٵڵۅۧٳ۫ؠٮۛؾۼ۫ڣؚۯڶػٛؠٝۯۺۅڷٛٱڵڸۜ؋ڵۊۜۅۧٲۯٛٷڛۿؗؠ</u> وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسَتَكْبِرُونَ ٥ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرُ أَللَّهُ لَمُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَانْنَفِ قُواْعَلَىٰ مَنْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ا يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَ آ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَايَعْلَمُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا ثُلُهِكُمُ أَمُوالْكُمْ وَلا آُولَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ وَأَنفِقُواْمِنَ مَارَزَقَنكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ فَأَصَّا وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ سُولُولُةُ النَّحِيَّ ابنُ

يُسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُمْ مُوْ مِن وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ١ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٢ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَنَعْلَمُ مَا تُشِرُّونَ وَمَا تُعْلِمُونَ وَٱللَّهُ عَلَيْ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ فَ ٱلْمَرِيَأَتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَافُواْ وَبَالَ أَمْرِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَ فَالْتُ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ بِأَنَّهُ وَكَانَتَ تَأْلِيهُمْ رُسُلُهُ مِ إِلَّهِ يَنْنَتِ فَقَا لُو ٓ أَبَشَرُ يُهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلَّواْ وَّاسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ إِنَّ زَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ ٱ أَن لَّن يُتَعَثُواْ قُلُ بَكَى وَرَبِّ لَنْبُعَثُنَّ ثُمَّ لَنْنَبُّونَ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي ٓ أَنْزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ١ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَالِهِ وَثُدِّخِلَهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنَّهَارُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ١

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِينَ ٱلْوُلَتِيكَ أَصْحَنْبُ ٱلنَّارِخَلِدِينَ فِهَ أُوبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ إِنَّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهِ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تُوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ١ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الإِنَّ مِنْ أَزْوَكِكُمْ وَأُولَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمُ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَعْفِرُواْ فَإِنِّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم ١ إِنَّمَا أَمُوا لُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِندُهُم أَجْرُ عَظِيمٌ فِي فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِ قُواْ خَيْرًا لِّلاَّ نَفْسِكُم ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عِفَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُصَلِعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٩



### بِــــــــــــــــــِهِ

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَاطَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتهِ بَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمَّ لَا تُخْرِجُوهُ مِنَ مِنْ مِيُوتِهِنَّ وَلَا يَغَرُجُ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُود ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةٌ الْاتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ١ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىٌ عَدْلِمِّنكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَمَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُغْرَجًا ١ وَتَرْزُقُهُ منْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكَلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَحَسَّبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ - قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشَّهُ وَٱلَّتَئِي لَمْ يَحِضَّنَّ وَأَوْلَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرٍهِ عِيْسُرًا ١ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزُلُهُ وَ إِلَيْكُرُ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ٥

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلانْضَآرُوهُنَّ لِنُضَمَّقُو عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَنتِ مَلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعُنَ لَكُرُ فَعَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتِمِرُو أُبِيِّنَكُمْ مَعْرُوفِ وَ تَعَاسَرْتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ اللَّهُ لِيُنفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَيِّهِ -وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُۥفَلَيْنِفِقَ مِمَّآءَانَىٰهُٱللَّهُۚلَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ اللَّهُ لَلْ إِلَّا مَآءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيْسُرًا ﴿ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْأُمْ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَنَاسَلْهُ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًانُّكُرًا ١ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْ هَاوَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْ هَاخُسْرًا ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزِلُ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًانَ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَمَن يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُذْخِلُّهُ جَنَّنتٍ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخُلِدِينَ فِيهَآ أَبِدَا قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ١١٠ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَازَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنُعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١١٠



## التَّحَوُّ التَّحَوِّ اللَّهُ اللَّهُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل بُهُا ٱلنَّيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَّ تَبْنَعِي مَرْضَاتَ أَزُوكِ حِكُ وَٱللَّهُ غَفُورٌرِّحِيمٌ ١ قَدْفَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو تَحِلَّهَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلِكُمُّ <u>ۅۘٙۿؙۅۘٱڵ۫ۼڸؿؗؠٱڷ۫ڮٙؽؠؙ۞ۘۅٙٳۣۮ۫ٲڛۘڒۘٲڵڹۜۜؿؖ۬ٳ۪ڮؘڹۼۧۻۣٲ۫ڒ۫ۅٛٳڿؚڡؚۦڂڍؿؘؗٳ</u> فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَلَى بَعْضَ فَلَمَّا نَبَّأَهَابِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنَا أَفَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ الله الله الله عَمَد الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَذَالِكَ ظَهِيرُ ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّؤْمِنَاتِ قَلِنَاتٍ تَيْبَاتٍ عَلِيَاتٍ سَيِّحَتٍ تَيَبَنتِ وَأَبْكَارًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ قُوٓ ٱ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ للاَيعْضُونَ ٱللَّهَ مَا آمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانْعَنَاذِرُواْ ٱلْيُومِّ إِنَّمَا يُحْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٧

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّ عَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخَنِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُّ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَمِمْ لَنَا نُورُنَا وَأُغْفِرُلُنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظُ عَلَيْهِمَّ وَمَأْوَلَهُ مُرْجَهَنَّا مُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوجِ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَ لِحَيْنِ فَخَانَتَاهُ مَا فَكُرُ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ١ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ وَمُرْبَعُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبَّهَا وَكُنتُ بِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَيْنِينَ اللَّهُ



# سُرُكُ اللّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ الرَّهَ النَّهُ الرَّهُ اللّذِي خَلق بَسْرَكُ اللّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّهَ اللّذِي خَلق الْمُوْتَ وَالْحَيْوةَ لِيبَلُوكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَالاً وَهُوالْعَزِيزُ الْغَفُورُ اللّهِ الْمُوْتَ وَالْحَيْوةَ لِيبَلُوكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَالاً وَهُوالْعَزِيزُ الْغَفُورُ اللّهِ اللّهَ عَلَى عَلَى اللّهُ الل

ٱلدُّنْيَابِمَصْبِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيَطِينِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابَ

ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَبِئِسَ ٱلْمَصِيرُ

ا إِذَآ أَلُقُواْفِيهَا سَمِعُواْ لَهَاشَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۞ تَكَادُتَمَيَّزُ

مِنَٱلْغَيْظِّ كُلَّمَآ أَلْقِي فِيهافَوْجُ سَأَلَكُمْ خَزَنَنُهُۤ ٱلْمُعَأْتِكُونَذِيرٌ ۞

قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ نَا نَذِيرُ فَكَذَّ بُنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّ لَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمُ

إِلَّا فِي ضَلَالِكِيرِ ۞ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَأَدًّا فِي أَصَّابِ

ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخۡشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغۡفِرَةٌ وَٱجْرُكِبِيرٌ ١

وَأَسِرُّواْ فَوَلَكُمُ أُواجْهَرُواْ بِهِ عَالِيَّا إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ إِنَّ هُواً لَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمۡشُواْفِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْمِن رِّرْقِهِۦۗ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ٥ اَلْمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ١ أَمُ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْكَذَّ بَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١ أُوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّقَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْكَنَّ إِنَّهُ بِكُلِّشَيءٍ بَصِيرُ (١٠) أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُنْدُ لَكُوْ يَنصُرُكُمُ مِّن دُونِ ٱلرَّمْنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ اللُّهُ أَمَّنَ هَلَذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ وَبَلِ لَّجُّواْ فِ عُتُوِّ وَنْفُورِ ١ أَفَنَ يَمْشِيمُ كِبَّاعَلَى وَجُهِهِ عَلَهُ لَكَ أَمَّن يَمْشِي سَويًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (أَنَّ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ كُرُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَوَٱلْأَفَئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ١٠٠ قُلُهُوَٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِن وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٥ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَ إِنَّمَاۤ أَنَا ْنَذِيرُ مُّبِينُ ١

فَلَمَّارَأُوْهُ زُلْفَةً سِيَّتَ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَلْدَاٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عِنَدَّعُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنَّ أَهْلَكَنِي ٱللَّهُ وَمَن مَعِي أَوْرَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ١ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ عَامَنَا بِهِ عَوَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللهُ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآ قُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَآءِمَّعِينِ الميورة القِئلِم نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَايَسُظُرُونَ ١ مَآ أَنْتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ١ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ١ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ١ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱَعۡلَمُ بِمَنضَلَعَنسَبِيلِهِۦوَهُوٓأَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ٧ فَلَاتُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَدُّواْ لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَاتُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينِ الْ هَمَّاذِ مَّشَّاءَ بِنَمِيمِ اللهُ مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ أَشِيمٍ ١ عُتُلِّ بَعْدَذَ لِكَ زَنِيمٍ ١ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ا إِذَا تُتَلِي عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ



سَنَسِمُهُ,عَلَى ۚ لَخُرْطُومِ إِنَّ إِنَّا بَلُونَهُمْ كَمَا بَلُونَاۤ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيُصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَ إِفْ مِن رَّبِّكَ وَهُمْ نَا يِهُونَ ١٤ فَأَصَّبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ١٤ فَلَنَادُواْ مُصْبِحِينَ ١١ أَنِ ٱغْدُواْعَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنْمُ صَرِمِينَ ١٠٠ فَأَنطَلَقُواْ وَهُرْ يَنَخَفَنُونَ أَنَّلا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ أَنْ وَعَدَوْاْعَلَى حَرْدِقَد دِينَ أَنْ فَأَمَّا رَأَوْهَاقَالُوٓ أَإِنَّا لَضَآ أَلُونَ ١٩ كَبُ خَنْ مَعْرُومُونَ ١٠ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَمْ أَقُل لَّكُوْلُوْلَاتُسَيِّحُونَ ١٩ قَالُواْسُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ فَيْ قَالُواْ يُوتِلُنَاۤ إِنَّا كُنَّاطَيْعِينَ (٢) عَسَىٰ رَبُّنَآ أَنَ يُبْدِلْنَاخَيْرا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَّى رَبِّنَا رَغِبُونَ ٢٠٠٠ كَذَٰ اللَّهُ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَرَيِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم اللهُ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ١٠٥ مَالكُورَكِيفَ تَحَكُّمُونَ ١٥٥ أُمُّ لَكُورِكِنَابُ فِيهِ تَدُرُسُونَ ١٠٠ إِنَّ لَكُورِ فِيهِ لِمَا تَخَيَّرُونَ ١٥٠ أَمْ لَكُورًا يَمَانُ عَلَيْنَابَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّاكُمُ لِلَّاتَحَكُّمُونَ ﴿ سَلَّهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ لَمُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآ مِهُ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ (١) يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ (اللَّهُ السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ (اللَّهُ

خَلْشِعَةً أَبْصَلُوهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْكَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ (٣٤) فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ٤٤ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُّ ١٤٤ أَمْ تَسْتُلْهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغُرَمِ مُّ مُعَلُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ ﴿ فَا أَمْبِرُ لِكُمْ رَبِّكَ وَلَاتَكُن كَصَاحِبِٱلْحُوْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ١٠٠ لَوَ لَا لَوْلَا أَن تَذَارَكَهُ ونِعْمَةُ مِن رَّبِهِ ع لَنُبِذَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَمَذْمُومٌ لَكَ فَأَجْنَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّاسِمِعُواْ ٱلذِّكْرُويَقُولُونَ إِنَّهُ ملَجْنُونٌ ٥٠ وَمَاهُوَ إِلَّاذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ٢٠ ٩ والله التَّحْنُز الرَّحِي ٱلْمَاَقَةُ ١ مَا ٱلْمَاقَةُ ١ وَمَا أَدْرَيْكَ مَا ٱلْمَاقَةُ ١ كَذَبَتُ ثُمُودُ وَعَادُ بِٱلْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاعِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُّ فَأُهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرِعَاتِيَةِ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ ۞ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيكةٍ ۞



ءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ١ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةُ رَّابِيَةً ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَاٱلْمَآءُ حَمَلُنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ الَكُونَ لَذَكِرَةً وَتَعَيَّهَا أَذُنُّ وَعِيَّةٌ ١ فَإِذَانُفِخَ فِي ٱلصُّورِ مِدَةٌ اللهُ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّنَا دَّكَّةً وَحِدَةً لَا فَيُوْمَيِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي مَوْمَيذِ وَاهيتُ إِنَّ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآيِهِاْ وَيَحِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذِ ثَمَنِيكُ ۗ ٧٧) يَوْمَهِ ذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْخَافِيَةٌ ١٠٠ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَبُهُ, بِيَمِينِهِ عَنَيْقُولُ هَآ قُمُ ٱقْرَءُ وَالْكِنِبِيَهُ ﴿ إِنِّ ظَنَنتُ أَنِّ مُكَنِي سَابِيَهُ إِنَّ فَهُوَ فِي عِشَةٍ رَّاضِيَةٍ (أَ) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (أَ) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿ إِنَّ الْمَا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ وبِشِمَالِهِ عَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمْ أُوتَ كِنَابِيَهُ ٥ وَلَمُ أُدُرِ مَاحِسَابِيَهُ ١ يَلَيْتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ ١ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ ﴿ هَا هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيَهُ ﴿ مُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿ مُلْكَعَنِّي مُلْكَالِهِ مَا صَلُّوهُ (إِنَّا ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَاسَبْعُونَ ذِرَاعًافَٱسْلُكُوهُ (أَنَّ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٢٦) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٢٠)

سکت اعلیا ماید ماید

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَ هُنَا حَمِيمٌ (٢٥) وَلَاطَعَامُ إِلَّامِنْ غِسْلِينِ (٢٦) لَّا يَأْ كُلُّهُ إِلَّا ٱلْخَطِئُونَ ﴿ كَا أَقْدِيمُ بِمَا نُبْصِرُونَ ﴿ كَا كُومَا لَا نُبُصِرُونَ ﴿ كَا إِنَّهُ,لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمِ ٢٠ وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُؤُمِنُونَ ٢٠ وَلَابِقَوْلِكَاهِنَّ قَلِيلًا مَّانَذَكُّرُونَ ٢٤٤ فَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢٤٤ وَلَوْ نَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ لَلْأَقَاوِيلِ ٤٤ لَأَخَذْ فَامِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ١٤٠ مُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ إِنَّا فَمَامِنكُمْ مِّنَّ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴿ إِنَّا وَ إِنَّهُ وَلَنَذُكِرُهُ لِّلْمُنَّقِينَ (٤٤) وَ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَدِّبِينَ (٤٤) وَ إِنَّهُ لَكَمْسُرَةُ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ وَإِنَّهُ,لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ۞ فَسَيِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ المُؤرَّةُ المُجَالِكُ واللَّهُ التَّحْمَرُ الرِّحِد سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِوَاقِعِ ۞ لِلْكَنفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعُ ۞ مِّرَ. ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَكَارِجِ ٢٠ تَعَرُّجُ ٱلْمَكَيْبِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ إِنَّ فَأَصْبِرْصَبُرًا جَمِيلًا ٥ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ,بَعِيدًا ﴿ وَنَرَبُهُ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَأَلَّهُ لِ ا وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُكَالُعِهُنِ ١ وَلَا يَسْعُلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا





فَلآ أُقْبِهُ بِرَبِّ ٱلْمَسَٰزِقِ وَٱلْمُغَزِبِ إِنَّا لَقَندِرُونَ ٤٤ عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَانَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَّ) فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلْقُواْ يُومَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ (إِنَّ) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ اللَّجَدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصْبِ يُوفِضُونَ عَنَّ خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ ٱلْيُومُ ٱلَّذِي كَانُواْيُوعَدُونَ ٤ المُورَكُونُونَ اللَّهُ الْحُرَاقُ اللَّهُ الْحُرَاقُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الل إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَأَنَّ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْل أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١ قَالَ يَعَوْمِ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ١ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٢٦ يَغْفِرْلَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّـرُكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْكُنتُمْ تَعُلَمُونَ ا قَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَ فَلَمْ يَزِدْ هُوْ دُعَآءِ يَ إِلَّا فِرَارًا اللَّهُ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُواْ أَصَلِعَهُمْ فِيٓءَاذَا بِهِمْ وَٱسْتَغْشُواْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا اللهُ لَمُمْ إِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَّارًا ۞

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ١٠ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْجَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكُوْ أَنْهَارا اللَّهِ مَّالَكُو لَانْرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا اللَّهِ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا إِنَ أَلَمْ تَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا ١ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرُفِمِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُغْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ١ السَّالِكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١٠٠ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ رَدُّهُ مَالْهُ، وَوَلَدُهُ وَ إِلَّا خَسَارًا ١٠ وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ١٠ وَقَالُواْ لَانْذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَانْذَرُنَّ وَدًّا وَلَاسُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسِّرًا ١ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلَا نَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطِيَّكَ إِنَّ مُ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَانَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيفِرِينَ دَيَّارًا ١٠ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَ ادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ لَا إِنَّ الْغَفِرْ لِي وَلِوَ لِدَى وَلِمَ لِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَلَا نُزدِ ٱلظَّيلِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ١





ءَامَنَّا بِهِ مَ فَمَن يُؤُمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَغُسًا وَلَا رَهَقًا ١

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَيْكَ تَحَرَّوْ أَرْشَدَا اللَّهِ وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا الْ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً عَدَقًا ١ إِنَّفْيْنَاهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرَبِّهِ عِيسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١٠ وَأَنَّ ٱلْمَسَىجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ ۚ مِلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا اللهُ قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلارَسَدًا اللهُ قُلْ إِنَّى لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَكُنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا ١٠ إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ } وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَإِنَّ لَهُ وَالْحَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ١ حَتَى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ١٠ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجِعَلُ لَهُ وَرَبِّيٓ أَمَدًا ١٠٠٠ عَدِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَكَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ عَلَّاكُ الْكَالِلَا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِرْصَدًا ١٠ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيُّهُمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدُّا ١

# ٩ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۚ فَهُ إِلَيْكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِصْفَهُۥ أَوِٱنقُصْمِنْهُ قَلِيلًا ا أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْكَا وَأَقُومُ قِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُوِيلًا ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَرَيِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَكَ إِلَّاهُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۞ وَٱصْبِرْ عَلَىمَايَقُولُونَ وَٱهۡجُرُهُمۡ هَجُرَاجَمِيلًا ۞ وَذَرُنِي وَٱلۡكَكَٰذِّبِينَ أَوْلِي ٱلتَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّالَدَيْنَاۤ أَنكَالُا وَجَعِيمًا ١ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِٱلِجْبَالُكِثِيبَامَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْكُمُ رَسُولًا شَنهدًا عَلَيْكُمْ كَا آرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٠٠ فَعَصَى فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَكُ أَخْذَا وَبِيلًا ﴿ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ١ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ٤ كَانَ وَعُدُهُ. مَفْعُولًا ١ إِنَّ هَاذِهِ عَنَّذُكِرَةً قَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ١



﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلْثِي ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ. وَثُلُثُهُ. وَطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكُ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَ ارْعَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُونُ فَأُقُرِهُ وَأَمَا تَيْسَرَمِنَ ٱلْقُرْءَ انَّ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَيْ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْل ٱللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلُ للَّهِ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَمِنْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ٩ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۚ وَوَيَابِكَ فَكَيِّرُ ١ وَيَابِكَ فَكَيِّرُ ١ وَيُعَابِكَ فَطَهِّرُ وَٱلرُّجْزَفَاُهُجُرُ۞وَلَاتَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۞ وَلرَبِّكَ فَأَصْبِرُ ﴿ فَإِذَانُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَ إِلَّهِ يُوَّمُّ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ غَيْرُيَسِيرِ ﴿ فَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لُهُ وَمَا لَا مَّمْدُودًا إِنَّ وَبَنِينَ شُهُودًا إِنَّ وَمَهَّدتُّ لَهُ, تَمْهِيدًا إِنَّا أَمُّ يَطْمَعُ أَنْأَزِيدُ ۞ كُلَّ إَنَّهُۥكَانَ لِآيَتِنَاعِنيدًا۞ سَأْرُهِفُهُۥصَعُودًا۞

إِنَّهُۥفَكِّرَوْقَدَّرَهَ فَقُيلَكَيْفَ قَدَّرَهَ فَيُلكَيْفَ قَدَّرَهَ فَيْلَكَيْفَ قَدَّرَهَ أَمُ نَظرَ اللهُ أُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (١٦) أُمَّ أَذُبَرَ وَأَسْتَكْبَرَ (١٦) فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّاسِعُرُ و يُؤْتُرُكُ إِنْ هَاذَ آإِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ أَنَّ سَأْصُلِيهِ سَقَرَ أَنَّ وَمَا أَدْرَىكَ مَاسَقَرُ ﴿ كَا لَهُ قِي وَلَانَذَرُ ﴿ لَوَا لَهُ لِلْبَشِرِ ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ا وَمَاجَعَلْنَآ أَصْحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَّ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ وَمَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِيمِئَا وَلا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَاللَّهُ مِهٰذَامَتُلا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعُلَمُ جُنُودَريِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِيَ إِلَّاذِكُرَى لِلْبَشَرِ اللَّهَ كَلَّا وَٱلْقَهَرِ اللهِ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ الله وَالصَّبْحِ إِذَّا أَسْفَرَ (١٤) إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبْرِ فِي نَذِيرُ اللِّبُشَرِ فَي لِمَن شَآءَ مِنكُو أَن يَنقَدَّمَ أَوْ يَنْأَخَّرُ فَأَنَّ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ إِلَّا أَصْحَنَا لَيْمِينِ ﴿ أَفِ جَنَّتِ يَسَاءَ لُونَ كَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٤ مَاسَلَكَ كُمْ فِي سَقَرَ ١٤ قَالُواْ لَرْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ إِنَّ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ فِي وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَايِّضِينَ ٥٤ وَكُنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١٤٤ حَتَّىَ أَتَنَنَا ٱلْيَقِينُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





سَكنة الطيفة علالنون

كَلَّابُلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَة ١٠٥ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ١٥ وُجُوهُ يُومَهِذِ نَاضِرَةً ١٥ إِلَى رَبِّمَانَاظِرَةُ ١٠٥ وَوُجُوهُ يُومَعِيزِ بَاسِرَةٌ ١٠٥ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِمَا فَاقِرَةٌ ١٥٥ كَلَّآإِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِي ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴿ وَٱلْنَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ ٱلْمَسَاقُ ﴿ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلَىٰ اللهُ وَلَكِكِن كُذَّبَ وَتُولَّى اللهُ أُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ عِيتَمَطَّى اللهُ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى إِنَّ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى آنَ أَيْ عَسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُترَكَ سُدًى ٢ ٱلَوْيَكُ نُطْفَةً مِّن مِّنِيِّيْمْنَى إِنَّ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى إِنَّ فَعَكَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِٱلذَّكَرَوَٱلْأَنْنَىٰ (آ) ٱليَّسَ ذَالِكَ بِقَادِرِعَلَىٰٓ أَن يُحْدِيَ ٱلْمُوتَىٰ المنافئة الانستناع هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهُ وِلَمْ يَكُن شَيًّا مَّذَكُورًا ١ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ١ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَيْفِرِينَ سَكَسِلاْ وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ١٠] إِنَّا

ٱلْأَبْرَارَيَشْرَنُونَ مِنكَأْسِكَانَ مِزَاجُهَاكَافُورًا ١

عَيْنَايَشْرَبُ بِمَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شُرُّهُ ومُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُيِّهِ عِمسَكِينًا وَمَتِيمًا وَأَسِيرًا ١ إِنَّمَا نُطْعِمُ كُوْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُوْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿ فَوَقَاهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّ نَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا إِن وَجَزَعَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَّكِدِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأُزَابِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهُ رِيزًا (اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ١٠ وَيُطَافُ عَلَيْهِم عِانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَ كُوابِكَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿ فَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا نَقُدِيرًا ﴿ اللَّ <u>وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿ عَيْنَا فِيهَا تُسُمَّىٰ سَلْسَبِيلًا</u> هُ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوَّلُوَا مَّنثُورًا وَلَا وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِياً وَمُلْكًا كَبِيرًا لَنَ عَلِيمُ مَ ثِيابُ سُندُسٍ خُصِّرُ وَ إِسْتَثْرَقُ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَمِن فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١ إِنَّ هَلَا أَكَانَ لَكُرْجَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشَّكُورًا ١ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ٢٠٠٠ فَأُصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكَفُورًا ﴿ وَأَذْكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞



وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ، وَسَيِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا ١ إَنَّ هَ وَكُلَّهِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ١ خَنْ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالُهُمْ بَبْدِيلًا انَّ هَاذِهِ عَنْذِكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدِّخِلُ مَن يَشَآءُفِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمُّ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْ يُبُورَةُ المِرْسَيِّلَاتِ ؞ ٱللَّهِ ٱلتَّحْنُزُ ٱلرِّحِبِ وَٱلْمُرْسَلَنتِ عُرَفًا إِنَّ فَٱلْعَصِفَاتِ عَصْفًا أَنَّ وَٱلنَّاشِرَتِ نَشْرًا ٣ فَٱلْفَنرِقَتِ فَرُقًا كَا فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ۞ عُذْرًا أَوْنُذُرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعُ ٤ فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتْ ا وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتَ إِنَا ٱلرُّسُلُ أُقِنَتُ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِنَتُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِنَتُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ مِنْ أَجِلَتْ الله إِلَوْمِ ٱلْفَصْلِ اللهُ وَمَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ اللهُ وَيُلِّ يُوْمَ إِلَّا لَهُ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ اللهُ وَيُلِّ يُومَ إِلَّا لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ أَلَمْ نُهِّلِكِ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ ثُمَّ نُتِّبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ (١) كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ (١) وَيُلُ يُوْمَ إِلِلْمُكَذِّبِينَ (١)

أَلَمْ نَغَلُقَكُمُ مِن مَّآءِمَّهِ مِن إِنَّ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِمَّكِ مِنٍ إِنَّ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعَلُومِ ٢٠٠ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ١٠٥ وَيْلُ يُوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَحْيَاءً وَأَمُو تَا ۞ وَجَعَلْنَافِيهَا رَوَسِي شَلْمِخُلْتِ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّاءَ فُرَاتًا ﴿ وَيْلُ يُومَ بِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ٱنطَلِقُوٓ اْإِلَى مَاكُنتُم بِهِ عَتُكَذِّبُونَ ١٠٠ ٱنطَلِقُوٓ اْإِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ ﴿ لَا لَا لَهِ لِي وَلَا يُغَنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِدِ كَٱلْقَصْرِ (اللهُ كَأَنَّهُ أَجِمَالَتُ صُفْرٌ (اللهُ وَيُلُّ يُوْمَبِ ذِلِّلْمُكَذِّبِينَ (اللهُ هَنِدَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ١٠٥٥ وَلَا يُؤَذِّنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ١٩٥٥ وَيُلُّ يُومَيِذٍ لِّلْمُكَكِّذِ بِينَ ١٤ هَنَدَايَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمُ وَٱلْأُوَّلِينَ ١٦ فَإِنكَانَ لَكُوكَيْدُ فُكِيدُ ونِ (٢٦) وَيْلُ يُوَمِيدٍ لِلَّهُ كُذِّبِينَ ﴿ إِنَّا ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُونٍ ١ وَفَوَكِهُ مِمَّايَشَّتَهُونَ ١ كُلُواْ وَالشَّرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آنَ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَا كُنُومَ مِنْ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ يُجْرِمُونَ ۞ وَيْلُ يُوْمَبِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ لَا وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُأْرَكُعُواْ لَا يَرَكَعُونَ ﴿ وَيُلُّا وَيُلُّ يَوْمَ إِذِلِّامْ كُذِّبِينَ ﴿ فَا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ۞



يُورُونُ النِّهُ إِلَّا النَّهُ إِلَّهُ النَّهُ النَّهُ إِلَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِيلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَمَّ يَنَسَاءَ لُونَ ۞ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ٱلَّذِي هُرَفِيهِ مُغَنِّلِفُونَ ۞ كَلَّاسَيَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّاسَيْعْلَمُونَ ۞ أَلَمْ نَجْعَلِٱلْأَرْضَ مِهَندًا ۞ وَٱلْجِبَالَ أُوْتَادًا ﴿ وَخَلَقُنَكُمْ أَزُو َجَا الْ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا وَ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَانَ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَمَعَاشًا ١ وَبَنيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًاشِدَادًا ١٠٠ وَجَعَلْنَاسِرَاجًا وَهَاجًا ١٠ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءَ ثَجَاجًا ﴿ لِنَحْرِجَ بِهِ عَجَّا وَنَبَاتًا ١٠ وَجَنَّاتٍ أَلْفَا فَا إِنَّ يُوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتَا ﴿ يُوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَأَفُواَجًا ﴿ وَفُيٰحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ أَبُوا بَا ١٠ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَكَانَتْ مِنْ صَادًا ١٠٠ لِلطَّيغِينَ مَعَابًا (أَنَّ الَّبِيْنَ فِيهَا أَحْقَابًا (أَنَّ لَايَذُوقُونَ فِيهَابَرْدَا وَلَاشَرَابًا اللَّهِ مِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿ جَزَآءً وِفَاقًا ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بِعَا يَكِيْنَا كِذَّابًا ۞ وَكُلَّ شَمِيءٍ أَحْصَيْنَكُ كِتَنَبَا ۞ فَذُوقُواْ فَكَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا ۞

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (٢٦) حَدَآبِقَ وَأَعَنَبًا (٢٦) وَكُوَاعِبَ أَنْرَابًا ٢٦ وَكُأْسًا دِهَاقًا اللهُ لَلْايسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَاكِذَّا بَالْ جَزَاءً مِن زَّيِكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ وَيَ السَّمَوَ تِ وَأَلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا الرَّحْمَنَّ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يُوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَانِيَكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ فَالِكَ ٱلْمِوْمُ ٱلْحَقُّ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَكَابًا ﴿ إِنَّا أَنَذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَربِ ايَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَاقَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿ سُّوْرَةُ النَّازِعَانِيَ ؞ٱللَّهُ ٱلرَّحْمُوٰ ٱلرِّحِبَ وَٱلنَّنزِعَنِ غَرْقًا ١ وَٱلنَّاشِطَتِ نَشْطًا ١ وَٱلسَّابِحَاتِ سَبْحًا الله المَّيْ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال اللَّهُ الرَّادِفَةُ اللَّهُ اللَّ خَشِعَةُ أَن يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ إِنَ أَءِ ذَا كُنَّا عِظْنَمَا نَّخِرَةً (١١) قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ١١) فَإِنَّا هِي زَجْرَةٌ وَحِدَةُ اللَّهُ فَإِذَاهُم بِأَلْسَاهِرَةِ إِنَّ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ (١)

إِذْ نَادَنْهُ رَبُّهُۥ بِٱلْوَادِٱلْمُقَدِّسِ طُوًى ١٠ ٱذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥطَغَى ١٠ فَقُلْهَلِ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكَى ۞ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ ﴿ اَ فَأَرَبُكُ ٱلْآيَة ٱلْكُبْرَىٰ إِنَّ فَكُذَّبُ وَعَصَىٰ أَنَّ أَذُبُرِيسَعَىٰ إِنَّ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ إِنَّ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ فَأَ فَأَخَذُهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَيْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لِعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿ مَا أَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَاهَا (٧٧) رَفَعُ سَمَّكُهَا فَسَوَّ نِهَا ١٨) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَنِهَا (١١) وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَنْهَا آنَ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَ هَا وَمَرْعَنْهَا آنَ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَنَهَا ١ مَنْعَالًا كُوْ وَلِأَنْعَكِمُ وَ ١ فَإِذَاجَاءَتِٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ إِنَّ يَوْمَ يَتَذَكَّرُا لِإِنسَانُ مَاسَعَىٰ وَيُ وَبُرِّزَتِ ٱلْحَجِيمُ لِمَن مَرَىٰ ١ فَأَمَّا مَن طَعَى ١ وَءَ اثْرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ١ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ إِنَّ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عِونَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوكِ فَإِنَّ ٱلْجِنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَى فَي يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَعَهَا وَ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكَرَ مُهَا آنَ إِلَى رَبِّكَ مُنهُمُهُا فَا إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَنهَا ١٠٤ كَأُنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يِلْبَثُو ٓ الْإِلَّاعَشِيَّةً أَوْضُحَهَا ١١ سُولُا عَبْسِنَ عُ



## عَبَسَ وَتُوَلِّيَ ۞ أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَايُدْرِبِكَ لَعَلَّهُ, يَزَّكَىٰ ۞ أَوْ يَذَّكُّرُ فَلَنَفَعَهُ ٱلذِّكْرَى ٓ ۞ أَمَّا مَنِ ٱسۡتَغْنَى ۞ فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ ۞ وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَرَّكُّ ٧ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى ١ وَهُو يَغْشَى إِنَّ فَأَنتَ عَنْهُ نَلَهَّىٰ ١٠٠ كَلَّ إِنَّهَا نَذُكِرَةٌ ١١٠ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ١١٠ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ اللهُ مَنْ فُوعَةِ مُّطَهَّرَةً إِنَّا بِأَيْدِى سَفَرَةٍ فَ كِرَامِ بَرَرَةٍ فَا لَأَلْإِنسَانُ مَآ ٱكْفُرُهُۥ ﴿ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُۥ ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ ﴿ أَنَّ أَكُ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ ۞ ثُمَّ أَمَانَهُۥ فَأَقَبَرَهُۥ ۞ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ ۞ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُ وَثِنَ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنسَنْ إِلَى طَعَامِهِ عِنْ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبَّا اللهُ شَمَّ شَقَقْنَاٱلْأَرْضَ شَقًّا ۞ فَأَنْبَتَنَافِيهَاحَبًّا ۞ وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونَا وَنَغَلَّا ١ وَحَدَآبِقَ عُلْبًا ١ وَفَكِهَةً وَأَبًّا ١ مَّنَعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَكِمِكُمُ ٢٠٠ فَإِذَاجَآءَتِ ٱلصَّاخَّةُ ١٤٠٠ يَوْمَ يَفُرُّ ٱلْمَرَهُ مِنْ أَخِيهِ ١٠٠٠ وَأُمِّهِ - وَأَبِيهِ ١٥ وَصَاحِبَنِهِ - وَبَنِيهِ ١٥ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَبِذِ شَأَنُّ

يُغْنِيهِ إِنَّ وَجُوهٌ يَوْمَهِ ذِمُّسْفِرَةٌ ﴿ إِنَّ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿ وَأَ وَوُجُوهُ

يُوْمَيِدِ عَلَيْهَا عَبْرَةُ إِنَّ تَرْهَقُهَا قَنْرَةً إِنَّ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجْرَةُ إِنَّ

# إِذَا ٱلشَّمَسُ كُوِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلِّجْبَالُ سُيِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْعِشَارُعُطِّلَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ ٥ وَإِذَا ٱلْبِحَارُسُجِّرَتْ ١ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ ٧ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ ٧ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ, دَةُ سُبِلَتْ ۞ بِأَيّ ذَنْبِ قُئِلَتْ ۞ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ نَا وَ إِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتُ اللَّهِ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتُ اللَّهَ إِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتُ (١٣) عَلِمَتُ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ٤٤ فَلَآ أُقْبِمُ بِٱلْخُنُسِ ١٠٥ ٱلْجُوَارِٱلْكُنْسِ ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَٱلصَّبْحِ إِذَا نَنَفَّسَ ۗ إِلَّهُ اللَّهِ الْم إِنَّهُ وَلَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيدِ (اللَّهِ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ مَا مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ ١٠٠) وَمَاصَاحِبُكُمُ بِمَجْنُونِ ١٠٠) وَلَقَدَّرَءَاهُ بِٱلْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ تَكَاوَمَاهُوَعَكَاكُ لَغَيْبِ بِضَنِينِ ٤٤ وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَيْطُنِ رَّجِيمٍ ۞ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (١) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَامِينَ ١ إِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن سَّتَقِيمَ ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ سيوكة الانفطالئ





كَلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْفُجَّارِ لَفي سِجِينِ ﴿ وَمَاۤ أَذَرَىٰكَ مَاسِجِينٌ ﴿ كِنْبُ مَّرْقُومٌ ١٥ وَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ عَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ ١ كُلُّ بَلُّ رَانَ عَلَى قُلُوجِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَيِذِ لَّكَحْجُوبُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْحَجِيمِ ﴿ أَمُّمُ أَمَّالُوا اللَّهِ هَنذَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَتُكَذِّبُونَ ١٠ كَلَّ إِنَّ كِننَبَٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (١) وَمَا أَدْرَىٰكَ مَاعِلِيُّونَ (١) كِنْبُ مِّرَقُومٌ (١) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ الله إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمِ اللَّهِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ اللَّهُ تَعْرِفُ فِي وُجُوههمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (١) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ (١) خِتَكُمُهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ ١ وَمِنَ اجُهُ مِن تَسْنِيمِ ٧٤ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١٠٠ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنَّغَامَنُ ونَ أَنَّ وَإِذَا أَنقَلَبُوٓ أَإِلَىٓ أَهْلِهِمُ أَنقَلَبُواْ فَكِهِينَ اللَّ وَإِذَا رَأُوهُمْ مَا لُوَا إِنَّ هَنَوُلآء لَضَآ لُونَ ١٠٠ وَمَاۤ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضَّحَكُونَ ﴿

























090

فَسَنُيسِّرُهُ ولِلْعُسَرَىٰ فَنَ وَمَايُغَنِي عَنْهُ مَاللهُ وَإِذَا تَرَدَّىٰ فَلْ إِنَّ عَلَيْنَا

لَلْهُدَىٰ ١ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ١ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلظَّىٰ ١

























### و المعالمة ا

كُتِب هذا المصحفُ وضبط على مايوافق رواية حفص بن سليمان ابن المغيرة الأسكري الكُوفي لقراءة عاصم بن أبي النَّجود الكوفي التابعي عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السُّلمي عن عثمان بن عفّان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كَعْب عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وأُخِذَ هجاؤه مما رواه علماء الرسم عن المصاحف التي بعث بها الخليفة الراشد عثمان بن عفّان رضى الله عنه إلى البصرة والكوفة والشام ومكة ، والمصحف الذي جعله لأهل المدينة ، والمصحف الذي اختص به نفسه ، وعن المصاحف المنتسخة منها . وقد روعي في ذلك مانقله الشيخان أبو عمرو الداني وأبوداود سليمان بن نجاح مع ترجيح الثاني عند الاختلاف .

هذا وكل حرف من حروف هذا المصحف موافق لنظيره في المصاحف العثمانية الستة السابق ذكرها .

وأُخِذَت طريقة ضبطه مما قرره علماء الضبط على حسب ماورد فى كتاب «الطراز على ضبط الخراز» للإمام التَّنسيّ مع الأخدذ بعلامات الخليل بن أحمد وأتباعه من المشارقة ، بدلا من علامات الأندلسيّين والمغاربة . واتبُعت في عد آياته طريقة الكوفيين عن أبي عبدالرحمن عبدالله ابن حبيب السُّلمِيِّ عن على بن أبي طالب رضى الله عنه على حسب ماورد في كتاب «ناظمة الزُّهر» للإمام الشاطبيّ ، وغيرها من الكتب المدوّنة في علم الفواصل ، وآي القروان على طريقتهم من الكتب المدوّنة في علم الفواصل ، وآي القروان على طريقتهم من الكتب المدوّنة في علم الفواصل ، وآي القروان على طريقتهم من الكتب المدوّنة في علم الفواصل ، وآي القروان على طريقتهم من الكتب آية .

وأُخِذَ بيانُ أوائل أجزائه الثلاثين وأحزابه الستين وأرباعها من كتاب «غيث النفع» للعلامة السَّفَاقُسِيِّ . و «ناظمة الزهر» للإمام الشاطبيِّ وشرحها . و « تحقيق البيان » للشيخ محمد المتولى ، و «إرشاد القراء والكاتبين» ، لأبي عيد رضوان المخلِّلاتي .

وأُخِذَ بيانُ مكّيه ومدنيه في الجدول الملحق بآخر المصحف ، من «كتاب أبي القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافى» و «كتب القراءات والتفسير» على خلاف في بعضها .

وأُخِذَ بيان وقوفه وعلاماتها مما قررته اللجنة في جلساتها التي عقدتها لتحديد هذه الوقوف على حسب مااقتضته المعانى التي ظهرت لها مسترشدة في ذلك بأقوال الأئمة من المفسرين وعلماء الوقف والابتداء .

وأنحذ بيان السجدات ومواضعها من كتب الفقه والحديث على خلاف في خمس منها لم نشر إليه في هامش المصحف وهي السجدة الثانية بسورة الحج والسجدات الواردة في السور الآتية: ص والنجم والانشقاق والعلق.

وأُخِذَ بيانُ مواضع السكتات عند حفص من «الشاطبية» وشراحها وتعرف كيفيتها بالتلقى من أفواه المشايخ .

#### واصطلاحات الضبط

وَضْع الصِّف المستدير (٥) فوق حرفِ عِلَّة يدل على زيادة ذلك الحرف فلا يُنْطقُ به في الوصل ولا في الوقف ، نحو : يَنْلُوا صُحُفًا . أُوْلَيْهاك . مِنْبَاع المُرْسكيان . بَنَيْنَها بِأَيْد .

ووضع الصّفر المستطيل القائم ( ه ) فوق ألِف بعدها متحرّك يدلُّ على زيادتها وصلا لاوقفا ، نحو : أَنَا ْخَيْرُ تُينَهُ . لَكِنَا هُوَاللّهُ رَبِي . وأهملت الألف التي بعدها ساكن ، نحو : أَنَا النّذِيرُ . من وضع الصفر المستطيل فوقها وإن كان حكمها مثل التي بعدها متحرك في أنها تسقط وصلا وتثبت وقفا لعدم توهم ثبوتها وصلا .

ووضع رأس حاء صغيرة (بدون نقطة) (ع) فوق أى حرف يدُلُّ على سكون ذلك الحرف وعلى أنه مُظْهَر بحيث يقْرَعه اللسانُ ، نحو: مِنْ خَيْرٍ. وَيَنْغَوْنَ عَنْهُ . قَدْسَمِعَ . أَوَعَظْتَ . وَخُضْتُمْ .

وتعرية الحرف من علامة السكون مع تشديد الحرفِ التالى يدُلُّ على إدغام الأوَّل في الثاني إدغاماً كاملًا ، نحو : أُجِيبَت دَّعُوتُكُما . يَلْهَتْ ذَالِكَ . وَقَالَتَ طَاآبِفَةُ . وَمَن يُكُرِهِ أَنَ . وَكذا قوله تعالى « أَلْزَغَلْقَكُم » على أرجح الوجهين فيه .

NO PORTO DE LA CONTRACTORIO DEL CONTRACTORIO DE LA CONTRACTORIO DELICA DE LA CONTRACTORIO DE LA CONTRACTORIO DE LA CONTRACTORIO

وتعربته مع عدم تشديد التالى يدُلُّ على إدغام الأول في الثاني إدغاما ناقصا نحو مَن يَقُولُ. مِن وَالٍ . فَرَطَتُمْ . بَسَطتَ . أو إخفائه عنده فلا هو مظهر حتى يقرعه اللسان ولا هو مُدْغَم حتى يقلب من جنس تاليه نحو مِن تَعْنِهُمَ . مِن ثَمَرَةٍ . إِنَّ رَبَّهُم بَهُمْ .

ووضع ميم صغيرة (م) بدَلَ الحركة الثانية من المنوَّن أو فوقَ النون الساكنة بدَلَ السكون مع عدم تشديد الباء التالية يدُلُّ على قلب التنوين أو النون ميماً ، نحو : عَلِيمُ مِذَاتِ ٱلصُّدُورِ . جَزَآءَ بِماً كَانُواْ . مُنْدَنًا .

وتركيب الحركتين: (ضمتين أو فتحتين أو كسرتين) هكذا: ﴿ الله على إظهار التنويس ، نحو: سَمِيعُ عَلِيمٌ . وَلَاشَرَابًا إِلَّا . وَلِاشْرَابًا إِلَّا . وَلِلشَرَابًا إِلَّا . وَلِلمُثَرَابًا إِلَّا . وَلِلمُثَرَابًا إِلَّا .

وتتابعهما هكذا مُ يَ مِ مِ تشديد التالي يدُلُّ على الإدغام الكامل نحو: خُشُبُ مُسنَدَةً . غَفُورًا رَحِيمًا . وُجُوهٌ يُومَ لِنِهِ الكامل نحو: خُشُبُ مُسنَدَةً . غَفُورًا رَحِيمًا . وُجُوهٌ يُومَ لِنِهِ نَاعَةً .

وتتابُعُهما مع عدم التشديد يدُلُّ على الإدغام الناقص نحو: وُجُوهُ يُومَيدٍ . رَحِيثُ وَدُودُ. أو الإخفاء ، نحو: شِهَابُ أَاقِبُ . سِرَاعَاذَلِكَ . بِاللَّهِ يَسْفَرُو كُرَامٍ . فتركيب الحركتين بمنزلة وضع السكون على الحرف . وتتابعهما بمنزلة تعريته عنه .

والحروف الصغيرة تدل على أعيان الحروف المتروكية ف

المصاحف العُثْمانية مع وجوب النطق بها ، نحو : ذَلِكَ الْكِتُبُ. يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم . إِنَّ وَلِتِّى ٱللَّهُ . إِ النفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ. وَكَذَلِكَ نُسْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ .

وكان علماء الضبط يلحقون هذه الأحرف حمراء بقدر حروف الكتابة الأصلية ولكن تعسر ذلك في المطابع فاكتفى بتصغيرها في الدلالة على المقصود .

وإذا كان الحرف المتروك له بدل في الكتابة الأصلية عُوّل في النطق على الحرف الملحق لا على البدل ، نحو: الصَّلَوْةَ . الرِّبَوْا . النَّورَدَةِ . ونحو: وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ . فِي الْخَلْقِ بَصَّبُطَةً . فان وضعت النوردة . ونحو: وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ . فِي النَّخَلَقِ بَصَّبُطَةً . فان وضعت السين تحت الصاد دلَّ على أن النُّط ق بالصاد أشهر وذلك في لفظ : المُصَيِّعِلرُونَ .

ووضع هذه العلامة (~) فوق الحرف يدل على لزوم مدّه مدّا زائدا على المدّ الطّالَقةُ . قُرُوَءِ . مدّا زائدا على المدّ الأصلى الطبيعى ، نحو : القر الطّالَقةُ . قُرُوَءِ . سِيّ بِهِمْ . شُفَعَتْوُأ . تأويلَهُ وإلّا الله . لايستعلى النيستخي الذي يضرب . بهما أنزل . على تفصيل يعلم من فنّ التجويد . ولا تستعمل هذه العلامة للدلالة على ألف محذوفة بعد ألف مكتوبة مثل آمنوا كا وضع غلطا في كثير من المصاحف بل تكتب ءامنوا بهمزة وألف بعدها .

والدائرة المحلاة التي في جوفها رقم تدل بهيئتها على انتهاء

الآية وبرقمها على عدد تلك الآية في السورة ، نحو : إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَٱلْحَرِ ﴿ إِنَّ شَانِئَاكَ هُو ٱلْأَبْتَرُ ﴿ وَلَا يجوز وضعها قبل الآية البتة فلذلك لا توجد في أوائل السُّور ، وتُوجد دائما في أواخرها .

وتدل هذه العلامة (ه) على بداية الأجزاء والأحزاب وأنصافها وأرباعها .

ووضعُ خطٍّ أُفقيٍّ فوق كلمة يدل على مُوجب السَّجدة .

ووضع هذه العلامة ( ش ) بعد كلمة يدل على موضع السجدة نحو: وَيِلْهِ يَسْمُدُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ مِن دَابَةٍ وَٱلْمَالَةِ كَةُ وَهُمْ لَايَسْتَكُيْرُونَ ﴿ يَكُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ وَهُمْ لَايَسْتَكُيْرُونَ ﴿ يَعَافُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ﴿ وَهُمْ لَايَسْتَكُيْرُونَ ﴿ وَيَقَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ﴿ وَهُمْ لَايَسْتَكُيْرُونَ ﴿ وَيَقَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ﴿ وَهُمْ لَايَسْتَكُيْرُونَ ﴿ وَيَقَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ﴿ وَهُمْ لَايَسْتَكُيْرُونَ ﴾ ﴿ وَهُمْ لَايَسْتَكُيْرُونَ ﴾ ﴿ وَهُمْ مَن فَوْقِهِمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ﴿ وَهُمْ لَايَسْتَكُمْ لِمُونَ اللَّهُ مَن فَوْقِهِمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ وقالم المؤمن المؤم

ووضع النقطة الخالية الوسط المُعَيَّنة الشكل ( ٥ ) تحت الراء في قوله تعالى : بِسَـرِاللَّهِ بَعْرِيْهَا . يدل على إمالة الفتحة إلى الكسرة ، وإمالة الألف إلى الياء . وكان النُقَّاط يضعونها دائرة حمراء فلما تعسر ذلك في المطابع عُدِل إلى الشكل المُعَيَّن .

ووضعُ النقطة المذكورة فوق آخر الميم قُبَيْل النون المشددة من قوله تعالى : مَالَكَ لَاتَأْمُنَيًا عَلَىٰ يُوسُفَ . يَدُل على الإشمام (وهو ضم الشفتين) كمن يريد النطق بضمة إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة (من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق) .

NAME OF THE PROPERTY OF THE PR

ووضع نقطة مدورة مسدودة الوسط ( • )فوق الهمزة الثانية من قوله تعالى : عَ أَعْجَمِيًّ وَعَرَدِيٍّ . يدل على تسهيلها بين بين أى بين الهمزة والألف .

ووضع حرف السين فوق الحرف الأخير في بعض الكلمات يدل على السكت على ذلك الحرف في حال وصله بما بعده سكتة يسيرة من غير تنفس.

وورد عن حفص عن عاصم السكت بلاخلاف من طريق الشاطبية على ألف ﴿ عِوَجَا ﴾ بسورة الكهف ، وألف ﴿ مَرْقَدِنًا ﴾ بسورة الكهف ، وألف ، ونون ﴿ مَنْ رَاقِ ﴾ بسورة القيامة ، ولام ﴿ بَلْ رَانَ ﴾ بسورة المطففين .

ويجوز له في هاء ﴿ مَالِيَهُ ﴾ بسورة الحاقة وجهان :

أحدهما : إظهارها مع السكت ، وثانيهما : إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ ﴿ هَلَكَ ﴾ .

وقد ضبط هذا الموضع على وجه الإظهار مع السكت ، لأنه هو الأرجح ، وذلك بوضع علامة السكون على الهاء الأولى ، مع تجريد الهاء الثانية من علامة التشديد للدلالة على الإظهار ، ووضع حرف السين على هاء ﴿ مَالِيَةٌ ﴾ للدلالة على السكت عليها سكتة يسيرة بدون تنفس ، لأن الإظهار لايتحقق وصلا إلا بالسكت .

وإلحاق واو صغيرة بعد هاء ضمير المفرد الغائب إذا كانت مضمومة يدل على صلة هذه الهاء بواو لفظية في حال الوصل . وإلحاق ياء صغيرة

مردودة إلى خلف بعد هاء الضمير المذكور إذا كانت مكسورة يدل على صلتها بياء لفظية في حال الوصل أيضا. وتكون هذه الصلة بنوعيها من قبيل المد الطبيعي إذا لم يكن بعدها همز ، فتمد بمقدار حركتين : نحو قوله تعالى ﴿ إِنَّ رَبُّهُ كَانَ بِهِـ بَصِيرًا ﴾ وتكون من قبيل المد المنفصل إذاكان بعدها همز ، فتوضع عليها علامة المد ، وتمد بمقدار أربع حركات أوخمس نحو قوله تعالى : ﴿ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ ، وقوله جل وعلا : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ ﴾ . والقاعدة أن حفصا عن عاصم يصل كل هاء ضمير للمفرد الغائب بواو لفظية إذا كانت مضمومة ، وياء لفظية إذا كانت مكسورة بشرط أن يتحرك ماقبل هذه الهاء ومابعدها ، وقد استثنى من ذلك مايأتي : (١) - الهاء من لفظ ﴿ يَرْضَدُ ﴾ في سورة الزمر . فإن حفصا ضمها بدون صلة. (٢) - الهاء من لفظ ﴿ أَرْجِهُ ﴾ في سورتي الأعراف والشعراء فإنه سكنها . (٣) - الهاء من لفظ ﴿ فَأَلْقَهُ ﴾ في سورة النمل ، فإنه سكنها أيضا. وإذا سكن ماقبل هاء الضمير المذكورة ، وتحرك مابعدها فإنه لايصلها إلا في لفظ ﴿ فِيهِ ٤ فِي قوله تعالى : ﴿ وَيَخْلُدُ فِيهِ عِمْهَانًا ﴾ في سورة الفرقان .

أما إذا سكن مابعد هذه الهاء سواء أكان ماقبلها متحركا أم ساكنا

فإن الهاء لاتوصل مطلقا ، لئلا يجتمع ساكنان .

غُو قوله تعالى : ﴿ لَهُ ٱلْمُلْكُ ﴾ ، ﴿ وَءَاتَيْنَ لُهُ ٱلْإِنْجِيلَ ﴾ ﴿ وَأَتَيْنَ لُهُ ٱلْإِنْجِيلَ ﴾ ﴿ وَأَنْزَلْنَابِهِ ٱلْمَآةِ ﴾ ، ﴿ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ .

#### تنبيهات:

(۱) - في سورة الروم ورد لفظ ﴿ ضَعَفِ ﴾ مجرورا في موضعين ومنصوبا في موضع واحد .

وذلك في قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةً وَضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾

ويجوز لحفص في هذه المواضع الثلاثة وجهان : أحدهما : فتح الضاد ، وثانيهما : ضمها .

والوجهان مقروء بهما ، والفتح مقدم في الأداء .

(٢) - فى لفـــــظ ﴿ ءَاتَــنِيءَ ﴾ فى سورة النمل وجهــــــان لحفص وقفا .

أحدهما إثبات الياء ساكنة ، وثانيهما : حذفها ، مع الوقف على النون .

أما في حال الوصل فتثبت الياء مفتوحة .

(٣) - وفى لفـــظ ﴿ سَكَنسِكُ ﴾ فى سورة الإنسان وجهـــــان أيضا وقفا .

أحدهما: إثبات الألف الأخيرة ، وثانيهما: حذفها ، مع الوقف على اللام ساكنة .

أما في حال الوصل فتحذف الألف.

## وهذه الأوجه التي تقدمت لحفص عن عاصم ذكرها الإمام الشاطبي في نظمه المسمى « حرز الأماني ووجه التهاني ». هذا ، والمواضع التي تختلف فيها الطرق ضبطت لحفص بمايوافق طريق النظم المذكور . ﴿ علامات الوقف ﴾ علامة الوقف اللازم ، نحو : إِنَّمَايَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونًا والموتي سعمهم الله. علامةُ الوقف الممنوع ، نحو : ٱلَّذِينَ لَنُوَفِّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ طَيِّبينِّ يَقُولُونَ سَلَامُ عَلَيْكُمُ أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ. علامة الوقف الجائز جوازا مستوى الطَّرفين ، نحو : يُّحنُّ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْ يَةً عَامَنُوا بِرَبِّهِمْ. علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أوْلَى ، نحو : وَإِن يَمْسَسُكُ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُو ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُو عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أوْلَى ، نحو: قُلرَّيَّ قل أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَاتُمَارِ فِيهِمْ. علامة تعانُق الوقف بحيث إذا وُقِف على أحد الموضعين لا يصح الوقف على الآخر ، نحو : ذَلِكَ ٱلْكِتَبُ لَارَبُ فِيهُ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ .

#### قِلْالْجَنْدَا

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

فيوم الثلاثاء الموافق لـ ١٩ / ٨/ ١٩ هـ صدر الأمرُ الملكى الكريم رقم (١٥٤٠/٨) من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك فهد بن عبد العنزيز آل سعود لاختيار مصحف تجرى طباعته في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي أنشأه جلالته لهذا الغرض النبيل، وبعد أن تم اختيار المصحف وتمت مراجعته صدر الأمر الملكى الكريم بتسميته (مصحف المدينة النبوية) تيمناً باسم هذه البقعة المباركة التي هي مهبط الوحي ومُهَاجَر النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وبناءً على طلبِ معالى وزير الحج والأوقاف والمشرفِ العام على المجمع والاتفاقِ المُبرمِ بين معالى رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وبين الأمين العام للمجمع ، صدر قرار معالى رئيس الجامعة رقم ٧٩٩ وتاريخ ٢٠ /٤ /٤٠٤/هـ بتشكيل لجَنة مراجعة المصحف.

وقد تولت هذه اللجنة مراجعة هذا المصحف الشريف على أمهات كتب القراءات والرسم والضبط والفواصل والوقف والتفسير، وهي برياسة فضيلة عميد كلية القرءان الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية والاستاذ المشارك الدكتور عبدالعزيز بن عبدالفتاح قارئ، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة : الدكتور على بن عبدالرحمن الحذيفي الإمام بالمسجد النبوى والأستاذ المساعد بقسم الفقه بالجامعة - نائباً لرئيس اللجنة - ، والشيخ عامر بن السيد عشمان شيخ عموم المقارئ المصرية ، والدكتور عبدالعظيم بن على الشنَّاوي رئيس قسم اللغويات بالجامعة ، والشيخ محمود بن سيبويه البدوي، والشيخ عبدالفتاح بن السيد عجمي المرصفي ، والشيخ محمود بن عبدالخالق جادو، والشيخ عبدالرافع بن رضوان ابن على ، والشيخ عبدالرزاق بن على بن إبراهيم موسى ، والشيخ عبدالحكيم بن عبدالسلام خاطر، وهم من علماء القراءات بكلية القرءان المذكورة، والدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عثمان الأستاذِ المساعد بقسم التفسير بالجامعة ، والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البعادي رئيس قسم شئون المصاحف برياسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض ، والشيخ رشاد بن مرسي طلبه ، والشيخ فرغل بن سيد فرج مُراقِبَى المصاحف بالإدارة المذكورة .

وقد شارك في بعض مراحل عمل اللجنة وساعد على ذلك فضيلة الشيخ عبدالله بن ردن البداح مدير الإدارة العامة لشئون المصاحف ومراقبة المطبوعات برياسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن عقيل المستشار بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

واللجنة وقد أتمت مراجعتها لهذا المصحف وأذنت بطبعه تسأل المولى القدير أن ينفع به عموم المسلمين.

في غرة جمادي الأولى من عام ١٤٠٥هـ

### بَنَ فَيْخِنَّا إِلَّا لِمُخْتِنَا فِي اللَّهِ فَيَا إِلَّا لِمُخْتِنَا فِي اللَّهِ فَيَا إِلَّا اللَّهِ فَيَا

عامر بن السيد عثمان د/عبدالعظيم بن على الشناوى

محمود بن سيبويه البدوى عبدالفتاح بن السيد عجمي المرصفي



# ﴿ فِهِينُ إِلْيُهَمِّ إِلْكِيَّ فَإِلْكِيَّ وَبَيَانِ الْمَكِيِّ وَلَلَّمَ وَالْمَدَنِ مِنْهَا ﴾

|                                          | الفتفنية | 1/200 | الشُورَة                                                                                 |                                | المتعنوة | رخ کور | السُّورَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                                        | 441      | 19    | العَنكبوت                                                                                | مكتة                           | ١,       | ,      | الفّايِحَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مكن                                      | ٤.٤      | ٣.    | الــرُّوم<br>لقــمَان<br>السَّجـدَة                                                      | مَدَنية                        | ٢        | ۲      | البَقترَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مک                                       | 113      | 41    | لقمان                                                                                    | مَدَنية                        | 0.       | ٢      | ل عِسرَان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                                        | ٤١٥      | 77    | السَّجدَة                                                                                | متنية                          | VV       | ٤      | لنسكاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 5 | ٤١٨      | 22    | الأحزّاب                                                                                 | مَدَنية                        | 1.7      | ٥      | النِّسَاء<br>لــــائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵                                        | 251      | 45    | ستبا                                                                                     | مكتية                          | 171      | ٦      | الأنعكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5                                        | ٤٣٤      | 40    | فاطر                                                                                     | مكية                           | 101      | ٧      | الاعتراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | 11.      | 77    | الأحزاب<br>سُرَبًا<br>فَاطِر<br>يَسِر<br>الطَّافات                                       | مَننية                         | 177      | ٨      | الأنفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6                                        | ٤٤٦      | ٣٧    | الصَّافات                                                                                | مدّنية                         | ١٨٧      | ٩      | التوبء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5                                        | 204      | 44    | ص                                                                                        | مكتية                          | ۸٠٦      | ١.     | ىۇنىپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5                                        | EOA      | 44    | الزُّمتر                                                                                 | مكية                           | 177      | 11     | هُود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | ٤٦٧      | ٤.    | غتافر                                                                                    | مكية                           | 540      | 15     | وُسُف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                          | £YY      | ٤١    | فُصِلَت                                                                                  | مَنية                          | 129      | 18     | الرعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                          | ٤٨٣      | ٤٢    | الصّافات<br>مرّ<br>الزُّمُّ ر<br>فُصَلِّت<br>الشّوري<br>الزّخرُف<br>الذّخرُف<br>الذّخران | مكتة                           | 500      | 12     | براهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                          | ٤٨٩      | ٤٣    | الرتخثرف                                                                                 | مكتية                          | 777      | 10     | لحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | 297      | ٤٤    |                                                                                          | مكية                           | 777      | 17     | التحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                          | 199      | ٤٥    | أنجَاشيكة<br>الاحقاف                                                                     | مكتة                           | 7.4.7    | 14     | الإستراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | 7.0      | ٤٦    | الأحقاف                                                                                  | مكتة                           | 195      | ۱۸     | لكهف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| :                                        | 0.4      | ٤٧    | مختقد                                                                                    | مكيتة                          | 4.0      | 19     | متهت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | ٥١١      | ٤٨    | محسقاً<br>محسقاً<br>الفستع                                                               | مكتة                           | 717      | ٢.     | طنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                          | 010      | 14    | المخجزات                                                                                 | مكيتة                          | ۳۲۲      | 17     | الأبنياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5                                        | ٨١٥      | 0.    | قت                                                                                       | مَننية                         | 777      | 77     | الحسيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -                                        | .70      | 01    | الذّاريَات                                                                               | مكية                           | ٣٤٢      | ۲۳     | لمؤمنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                          | 770      | 70    | الطثور                                                                                   | مَدَنية                        | 40.      | 52     | النيمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6                                        | 770      | ٥٣    | التجتم                                                                                   | مكتة                           | 409      | 50     | الفشرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5                                        | 170      | 02    | الفتح<br>أكفرات<br>وت<br>الذاريات<br>الطثور<br>القبشم<br>القتمر<br>الوقعتة<br>الواقعتة   | 当是我的我的我的我的我的我们的我的我的我的我的我们就是我的。 | 777      | 77     | الشُّعَرَاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          | 170      | 00    | الرِّحدن                                                                                 | مكية<br>مكية                   | 777      | 41     | الاعراف التوبكة التوب |
|                                          | ٥٣٤      | 10    | الواقعكة                                                                                 | مكتة                           | 440      | ۸7     | لقصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

المتعنقة الفتفتية الخمار 1000 الشُورَة الشُورَة مكيتة استديد الظارق OV OTY 091 47 الحكادلة مكتِة مكتِة الاعلى 730 OA 091 ٨٧ ا*لحَش*ر المُتَحنَة الغَاشِيَة 700 010 09 AA مَدَنية مكيتة 019 ٦. 095 19 القبر البيلد الليل الليل الضحى المشترة البيسين الطَّه الجُعُعُة مَدَنية مَدَنية مَدَنية مَدَنية مَدَنية مِدَنية مكتة 001 71 091 ٩. 000 75 090 41 المنتافقون 001 75 090 95 التغكابن 007 71 097 95 الظياكاق 097 001 91 70 التحثريم المثلك الفسكة العساقة المحاقسة 044 07. 77 90 العَّسَلَق القسّدر 750 77 094 97 مكتية 071 AF 091 47 البَيْنَة الزَلِـزَلة مَدَنية 077 79 091 91 المع*سّ*ان شوق تذنية AFO ٧. 099 99 مكيتة العكاديات ov. V١ 099 ١.. القراعة التكاثر الجن مكيتة ٧ſ 240 ٦.. 1.1 المُستِّن المُستِّر المدَّشِّر مكيّة مكيّة ٦.. OYL V٣ 1.5 OVO VŁ 7-1 1.5 المشمزة القييامة مكتة مكتة OVY VO 7.1 1.2 الإنستان المرستلات المرستلات الفيل OVA ٧٦ 7.1 1.0 ملتة مكتة مكتة قَّ رَيْس المسّاعون VV 01. 7.5 1.7 النّسبَا. النّسَانِعَاْت 740 7.5 1.4 ٧A الكوثر الكافرون مكيّة مكيّة ٥٨٣ 44 7.5 1.4 عتبسَ التكوير 010 7.5 ۸. 1.4 740 11 7.5 11. المسكد الانفطار ٥٨٧ 18 7.5 111 المطفّفين الإخلاص OAV 18 7.2 111 الفككق الانشقاق 019 AL 7.1 115

CANDARA NO ARABINA NA SANTARIA NA RABINA NA RABINA



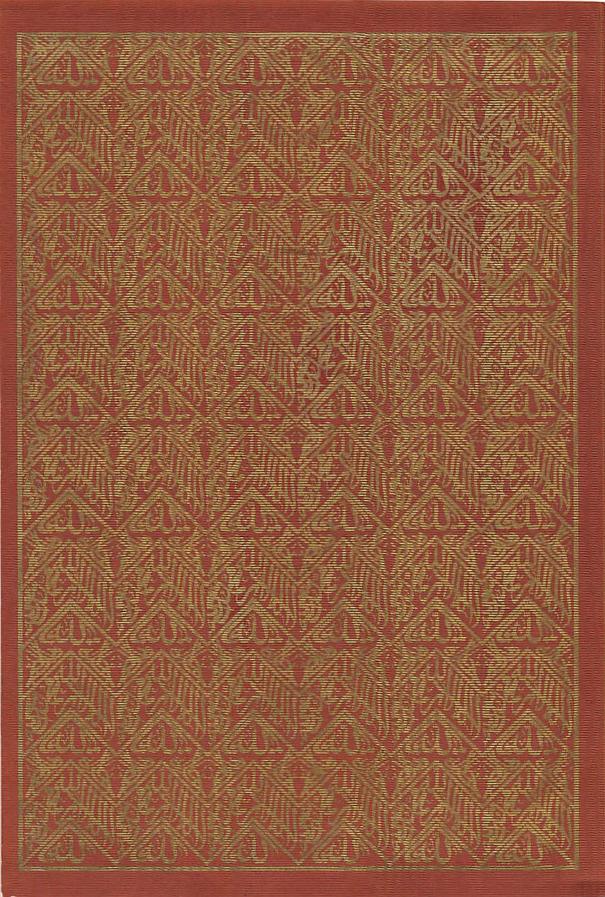